# المركات في اللغة العربية

# دراسة في التشكيل الصوتي

د. زيد خليل القرالة أستاذ مساعد (قسم اللغة العربية)
 جــامعة آل البيت

عالم الكتب المحيث اربد- الأرحن ١٦٤٨هـ-٢٠٠٤م

## جميم المقوق معفوظة للناشر

الطبعة الأولى

PY + + E-\_A1 ETO

المملكة الأردنية الماشحية وقع الإيناع للت دائرة للكنبة الوطنية (٢٠٠٤/٥/١١٩١)

£13,1

القرالة، زيد

الحركات في اللغة العربية: دراسة في التشكيل الصوتي/ زيد خليل القرالة .\_اربد: عالم الكتب الحديث، ٢٠٠٤. ( )ص.

ر.إ: ٢٠٠٤/٥/١١٩١. ا**لواصفات:/ا**لنطق// علم الأصوات //اللغة العربية/

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع

الأرين ـ إريد شارع الهامعةـ بجانب البنك الإسلامي تلقائس(٢٧٧٢٧٧) الرمز البريدي(٢١١٠) صندوق البريد(٢٤٦٩)

Modern World Books
Publishers

Irbid-Jordan TeiFax (962-2-7272272) P.O.Box 3469 Irbid 21110 Jordan.

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة

رقم الإجازة المتسلسل لمدى دائرة المطبوعات والنشر ١١٩٠/٥/١١٩٠

لا يسمح بإعادة نشر هذا التحتاب أو أي جن منه باي شحل من الاشحال أو حفظه ونسخه يفاي ويسمح بإعادة نشر هذا التحتاب أو أي جن منه بالمتراس أي فظام ميحانيكي أو إلحتروني يمكن من استرجاع المحتاب أو أي جن منه ولا يسمح باقتباس أي جن من المحتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون المحصول على إذن خطي مسبق من التاشس،

#### مقدمة:

تستكون اللغسة العربسية مسن نسيج متكامل من الأصوات بأنواعها: الصسوامت، والحركات، وأشباه الحركات، إضافة إلى الفونيمات غير التركيبية مسئل النبر والتغنيم، وقد ظهر الإهتمام باللغة العربية ومكوناتها في وقت ظهرت المحاجسة لهذا الاهتمام، وكان ذلك دافعاً لتكثيف جهود العلماء بدراسة العربية والتفصيل في مكوناتها وقواعدها.

ومع أن الإشارة للحركات قد وردت لدى الخليل، وسيبويه، والفراء، والفارسي إلا أهيا بقيت ترد على هامش الحديث عن الصوامت، و لم يتبلور الاهيمام بالحركات إلا على بد ابن جنى؛ فقد تحدث عنها بشيء من التفصيل في مؤلفاته وخاصة (سر صناعة الإعراب)، ثم تلاه ابن سينا الذي حاول أن ينظر للأصوات من جانب تشريحي، وهي نظرة دقيقة، وأحسب أن الإشارات الصوتية لدى علما، اللغة بعد ابن جني كانت في معظمها تتكئ على أرائه.

وفي العصـــر الحديث بقي اهتمام العلماء بنصب على دراسة الأصوات الصوامت، وأي عرض للحركات إنما يأتي بشكل ثانوي من خلال الحديث عن الصوامت، باستشاء الدراسة التي أفردها غالب المطلبي لأصوات المد العربية، وقد حاء اهتمام هذه الدراسة بأصوات المد في اللغات السامية، وفي اللهجات العربية السبائدة، إضافة إلى الوقوف عند آراء القدماء وتقديسها، فلم يعمد إلى إعطاء الحركات خصوصيتها التي تظهر أهميتها مقارنة مع الصوامت، وحاصة أثرها في بناء الكلمة وتلوين هذا البناء.

وقد حاولت في هذه الدراسة دراسة الحركات في اللغة العربية من خدلال نظرة حديثة، وإلقاء الضوء على بعض المفاهيم التي شابها الغموض في الحسركات، وبيان أثر هذا الغموض في الدرس الصرفي، إضافة إلى التفريق بين الحسركات وأشلباه الحركات، إذ قد يخلط بينهما مما يؤدي إلى خلط في تحليل الظواهر الصرفية.

و لم أعمد في دراستي هذه لقسرية المنهج بل أفدت من المناهج المحتلفة، وذلك بما تستدعيه الحاجة وطبيعة الموضوع الذي أتناوله.

وقد حاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول، جاء الفصل الأول بعسنوان: (تحديد الحركات في اللغة العربية)، وفيه تحدثت عن ماهية الحركة، وعن مفهومها بحسب تطور الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين، وما أحدته الحركات من تسميات مختلفة، ومدى اهتمام الدرس اللغوي بحذه الأصوات، ثم عرضت المواضع النطقية للحركات؛ وذلك بالإشارة إلى آراء العلماء، ومقارنتها ومدى تفاوها في اللغة إضافة إلى أثر كميتها في مواضعها النطقية.

وتحدثست في هذا الفصل عن عدد الحركات في اللغة العربية بنوعيها: القصيرة والطويلسة، وأشرت إلى آراء العلماء، وناقشت بعض هذه الآراء ما أمكن وذلك بالحجة العلمية، وطرح الأدلة، والأمثلة التطبيقية.

وانتهى الفصل الأول بالحديث عن الكمية الزمنية في الحركات العربية القصيرة والطويلسة، مراعسياً أثر الأصوات المحاورة من حيث الجهر والهمس، والاستمرار والوقف، والتضعيف.

أسا الفصل الثاني فقد كان عنوانه: (حركات اللغة العربية وقانوناً المماثلية والمخالفة)، وفي هذا الفصل تحدثت عن ملامح المماثلة عند القدماء، ثم عرضت للمماثلة بين الحركات والصوامت في التفخيم والترقيق، وفي الموقع والمحرج، وعرضت للمماثلة بين الحركات وأشباه الحركات، وما يتم فيها من قلب الحركة إلى شبه حركة.

وتحدث عن مماثلية أشباه الحركات للحركات، ومماثلة الحركات للحركات ومماثلة الحركات للحركات، ومحاثلة الحركات للحركات، وقد حاولت إسناد رأبي بالأدلة التطبيقية، إضافة لأراء العلماء التي وحدت فيها ضالتي.

وانستهى هسذا الفصل بالحديث عن حركات اللغة العربية وقانون المخالفة؛ فأشرت إلى المحالفة بسقوط الصامت، وحلول الحركة، وإلى المخالفة بين الحركات فيما بينها.

أما الفصل الثالث فقد أفردته للحديث عن قلب الحركات وحذفها، فقد جاء عنوانه: (حركات اللغة العربية، وقانونا القلب والحذف)، وفي هذا الفصل تناولت قلب الحركة إلى حركة، وقلب الحركة إلى شبه الحركة،

وأتقدم بجزيل الشكر للدكتور إسماعيل عمايرة الذي أشرف على هذا البحث، وقد تابعه بأمانة العالم وإخلاصه، فحزاه الله خير حزاء.

ولا أزعم أن همذا البحث يتسم بالكمال إذ الكمال الله، والعصمة لرسموله، وما عمل الإنسان في يومه عملاً إلا وقال في غده لو أني فعلت كذا وكذا، والله أسأل أن أنال أجر من اجتهد فأصاب.

## فهرس المحتويـــــات

| المفحة     | الموضييوع                                       |  |
|------------|-------------------------------------------------|--|
|            |                                                 |  |
| [' <u></u> | المقدمة                                         |  |
| مب         | فهرس المحتويات                                  |  |
| 1          | القصل الأول: تحديد الحركات في الملغة العربية    |  |
| ٣          | أ- ماهية الحركة                                 |  |
| ١٢         | ب- المواضع النطقية للحركات                      |  |
| 70         | عدد الحركات في اللغة العربية                    |  |
| ۲٥         | ١ - الحركات القصيرة                             |  |
| ۳۱         | ۲- الحركات الطويلة                              |  |
| ٣٢         | أقسام الحركات الطويلة                           |  |
| ٤.         | الكمية الزمنية في الحركات العربية               |  |
| ٤١         | ١- الكمية الزمنية في الحركات القصيرة            |  |
| ٤١         | أ- الحركات القصيرة المتبوعة بمجهور أو مهموس     |  |
| ٤٣         | ب- الحـــركات القصـــيرة المتبوعة بصامت وقفي أو |  |
|            | استمراري مجهور أو مهموس                         |  |
| ٤٦         | ج- الحـــركات القصيرة الناتجة عن تقصير الحركات  |  |
|            | الطويلة                                         |  |

| الصفحة      | الموضوع                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤A          | - الكمية الزمنية في الحركات الطويلة                       |
| źA          | أ- الحركات الطويلة المتبوعة بمجهور أو مهموس،              |
| • •         | امتمراري أو وقفي                                          |
| ٥١          | ب- الحسركات الطويلة المسبوعة بصامت مجهور                  |
|             | استمراري أو وقفي                                          |
| ۰۳          | ج- الحسركة الطويلسة المتسبوعة بصامت مضعف                  |
|             | استمراري أو وقفي                                          |
| 99          | د- الحركة الطويلة المتبوعة بممزة                          |
| " <b>51</b> | صل الثاني: حركات اللغة العربية وقانونا المماثلة والمخالفة |
| 75"         | سم الأول: حركات اللغة العربية وقانون المماثلة             |
| ٦٧          | ولاً: المماثلة بين الحركات والصواحت                       |
| 17          | أ- المماثلة بين الحركات والصوامت في التفخيم والترقيق      |
| ٧٣          | ب- المعاثلة بين الحركات والصوامت في الموقع والمخرج        |
| ÝΥ          | انياً: المماثلة بين الحركات وأشباه الحركات                |
| ٧٨          | أ- مماثلة الحركات الأشباه الحركات                         |
| 7.4         | ب- مماثلة أشباه الحركات للحركات                           |
| ٨٥          | لثاً: مماثلة الحركات للحركات                              |
| ۸٩          | م الثاني: حركات اللغة العربية وقانون المحالفة             |
| ٩.          | أ- المخالفة بسقوط الصامت وحلول الحركة                     |
| ٩٣          | ب- المخالفة بين الحركات فيما بينها                        |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 4٧     | الفصل الثالث: حركات اللغة العربية وقانونا القلب والحذف |
| 99     | أولاً: حركات اللغة العربية وقانون القلب                |
| 1      | أ- قلب الحركة إلى حركة                                 |
| 1.7    | ب- قلب الحركة إلى شبه حركة                             |
| 1.9    | ج- قلب شبه الحركة إلى حركة                             |
| 111    | ئانياً: حركات اللغة العربية وقانون الحذف               |
| 111    | أ- حذف الحركة                                          |
| 170    | ب- حذف شبه الحركة                                      |
| 177    | الحفائمة                                               |
| ۱۳۷    | المصادر والمراجع                                       |

#### أ- ماهية الحركة:

تتشكل اللغية العربية - كأي لغة أعرى - من بحموعة من الأصوات اللغوية، تتألف فيما بينها مكونة عناصر اللغة ومقوماتها، ابتداء بالكلمة وتنامياً إلى الجملة، وقد رأى علماء اللغة العربية أن أصوات اللغة العربية تقسم إلى فسمين: الأصوات الصوامت، وهي ما تعارفوا عليه باسم الحروف، والصوائت، وهي ما تعارفوا عليه باسم الحروف، والصوائت، وهي منا تعارفوا عليه باسم الحروف، والصوائت، عبد الصبور شاهين إلى هذا التقسيم:

"والأصوات التي تتكون منها الكلمة تنقسم بالضرورة إلى نوعين:

١- نوع الصوامت.

۲- نوع الحركات "(۱).

ومسن العماء من يقسم الأصوات في العربية إلى ثلاثة أقسام هي: الصوامت، والصوائت، وهسناك قسم ثالث هو أشباه الصوائت أو أشباه الصوائت أو أشباه الصوائت أو أشباه الصوائت أو أشباه الصوائت، وهذا القسم ينحصر في صوتي (الياء والواو) أشباه الحركات التي سماها القدماء حروف اللين مغايرة لمشاهاتها في الرسم من حروف المد، وقد سميت هذه الأصوات بأشباه الصوائت لأنها عرضة للانقلاب والتحول كما هي الحمال في الصوائت، وقد سميت أشباه الصوامت لأنها تتحد مع الصوامت في وجود الاحتكاك عند إنتاجها(٢)، وفي تحملها للحركات كيقية الصوامت.

وسأحاول في هذه الصفحات تحديد ماهية الحركة. وللوصول إلى شيء من المراد لابد من التعرض للمراحل الأولى التي ظهر فيها هذا المصطلح بتسمياته

 <sup>(</sup>۱) عبد الصبور شاهین، المنهج الصوتی للبنیة العربیة، ص۲۲، مؤسسة الرسالة، بیروت ۱۹۸۰م.

 <sup>(</sup>۲) انظر المرجع السابق، ص۳۱.

المحتلفة حسب مراحل تطوره، ومن هنا نجد ابتداء أن ظهور اللحن على ألسنة بعض الناطقين بالعربية كان الدافع الأول لظهور الحركات رسماً وبحثاً، فهي من ألناحية النطقية الصوتية موجودة كغيرها من أصوات اللغة، وفي ذلك يقول كمسال بشر: "أما الحركات قبل أبي الأسود والخليل فكانت تستنتج استنتاجاً بمساعدة السياق والمقام (()).

. وقد رأى بعضهم أن استنتاج الحركة من خلال السياق يعد ثغرة في الخسط العربي، يقول جان كانيتينيو ".. فبقيت الكتابة العربية كأنما ضرب من الاخستزال يجب فهمه أولاً كي تتسيى قراءته وذلك عيب من أكبر عيوب الحنط العربي "(1). ولا ينحصر هذا الخلل في الخط العربي، بل تعاني اللغات الأحرى من مشكلة الخط ومطابقته للنطق.

لقد كان احتلاط الأمم غير العربية مع العرب عاملاً رئيساً في ظهور السلحن، فلم ينحصر الكلام المتبادل في الفصيح بل هناك من يتعلم العربية من خدلل التعامل اليومي، وليس سهلاً أن تتوفر المدقة في إتقان ما يسمع ويردد؛ لللك ظهر اللحن، ووصل إلى القرآن الكريم في تلاوة بعض الناس، من هنا ظهر الاهستمام بالحركات لوضع حد لهذه المعضلة المدخيلة، وقد أشار ابن النديم إلى هذه البداية بقولسه: "أخذ النحو عن على بن أبي طالب أبو الأسود، وكان لا يخسر ج شسيئاً أخذه عن على.. فأتى بكاتب من عبد القيس فلم يرضه، فأتى بخسر ج شسيئاً أخذه عن على.. فأتى بكاتب من عبد القيس فلم يرضه، فأتى بآخر من عبد القيس فلم يرضه فلم يرضه بآخر من فقال أبو الأسود: إذا رأيتني قد فتحت فعى بالحرف فانقط نقطة فوقه بالحرف فانفط نقطة فوقه بالحرف فانفط نقطة فوقه بالحرف في المناز الله الأسود الإنا رأيتني قد فتحت فعى بالحرف فانفط نقطة فوقه المناز المناز

 <sup>(</sup>١) كمال بشر، علم اللغة العام (الأصوات)، ص١٤٧، ط٧، دار المعارف، القاهرة،
 ١٩٨٠.

 <sup>(</sup>۲) جان كانتينيو، دروس في علم أصوات العربية، ص١٤٧، ترجم صالح القرمادي،
 مركز الدواسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الجامعة التونسية، ١٩٦٦م.

على أعلى أول ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرب، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف فهذا نقط أبي الأسود

ومسن خلال توجيه أبي الأسود لكاتبه في تحديد الحركات نجده قد بدأ بوضع الشكل الأول للحركات من حيث موضع الرسم وإظهارها خطأ، وبوضع الملامح أو السمات الأولى التي تشكله أثناء النطق بما.

ومسن هذا فإن أبا الأسود لم يتعرض للحركات من ناحية صوتية كي يحددها بل اعتمد في تحديدها على الملاحظة بالعين لكي لا يلتبس الأمر على كاتب، ونلاحظ أيضاً أن أبا الأسود استخدم رسماً خاصاً لتمييز الحركات وهو السنقط، وهذا الرسم متشابه في الحركات الثلاث، ولكنه ميز بينها في مواضع رسمها تسبعاً لحركة الأعضاء النطقية، ووضعيتها النطقية، وهذا الصنيع من أبي الأسود ينم عن دقة ملاحظته، وعمق تفكيره اللغوي.

بعد صديع أبي الأسود سالف الذكر تنتقل الحركات في العربية إلى مرحلة حديدة وذلك على يذ الخليل بن أحمد؛ إذ قام الخليل بوضع معجم العين عدلى أساس صوتي؛ فاعتمد في ترتيبه على مخارج الأصوات اللغوية على النحو النالي: "ع ح هد خ غ - ق ك - ج ش ض - ص س ز - ط د ت - ظ ث ذ - ف ب م - و ا ي "(۱).

أي أنه وضع كل بحموعة متقاربة من الأصوات في حيز واحد، وما يهمـــنا في هذا المقام الإشارة إلى أن الحليل أراد إزالة الالتباس بين النقط الذي

ابن الندم، الفهرست، ص٤٠، تحقيق رضا تحدد بن علي، مكتبة الأسدي، طهران،
 ١٩٧١.

 <sup>(</sup>۲) الخلسيل بـــن أحـــد الفراهيدي، العين، ۱:۸۵ تحقيق المهدي المحزومي وإبراهيم
 السامرائي، دار الرشيد، بغلاد، ۱۹۸۰.

وضعه أبسو الأسسود- وهو الذي يمثل الحركات النقط الذي وضع لتمييز الحروف المتشاعة رسماً، فوضع رسماً حديداً للحركات يغاير الرسم الذي وضعه أبسو الأسود. وقد أشار أبو عمرو الداني إلى عمل الخليل وهو مأخوذ من صور الحسروف، فالضعمة واو صعفيرة الصورة في أعلى الحرف؛ لئلا تلتبس بالواو المكسنوبة، والكسرة باء تحت الحرف، والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف "(۱). المكسنوبة، والكسرة باء تحت الحرف، والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف"(۱). وعمل الخليل هذا يدل على يقينه بأن أصوات المد القصيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأصوات المد الطويلة من حيث المسلك الصوق.

وقسد وردت إشسارة عن الخليل يستشف منها تسميته لهذه الأصوات بسالعلل أو حسروف العلة، إذ يقول: "وأما الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق، مهستوتة مضسغوطة، فإذا رفه عنها لانت وصارت الياء والألف والواو عن غير طسريقة الحسروف الصسحاح"("). وهذه الإشارة تدل على حديث الخليل عن الحركات الطويلة، أو ما عرف لديهم بحروف المد.

ومما يلاحفظ أن الحركات لم تنل اهتماماً واضحاً كالصوامت، ولم يظهر مصطلح الحركات بوصفه مصطلحاً صوتياً يدرس دراسة مفردة مفصلة وخاصة في المراحل الأولى، بل حاء عرضه ضمن الحديث عن الجوانب النحوية، وقد أشارت بعض الدراسات التي رصدت المصطلح الصوتي في التراث العربي إلى ذلك؛ تقول آمنة بن مالك: "وما نشير إليه في هذا الصدد أيضاً أن النحاة العسرب لم يعسرفوا مصطلح الحركات، ولم يدرسوها على حدة، إلا ألهم لم يتجاهلوا خصائصها المراهما.

أبو عمسرو الدان، المحكم في نقط المصاحف، ص٧، تحقيق عزة حسن، دمشق، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) المين، ٢:٢٥.

 <sup>(</sup>٣) آمسنة بسن مالك، مصطلحات الدراسة الصوتية في النراث العربي، ٣٣٧، رسالة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، ١٩٨٧م.

وما تريده من عدم معرفتهم لمصطلح الحركات أي عدم إعطائه القيمة والدراسة التي تناسب أهميته في اللغة كما كشف عنه ابن حني لاحقاً.

لقد بقيت الحركات ترد لدى العلماء بأسماء لا تتضمن مصطلح حركة أو حركات بالمفهوم الصوتي الحالص؛ فقد وصفها الحليل بأنها هوائية لا حيز لها، أما سيبويه فأشار إلى أنها حروف خفية اتسع عرجها، وسمى بعضها الهاوي وفي ذلك يقول: "ومنها الهاوي وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو، لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء لسائك قسبل الحسنك، وهمي الألف. وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجها، وأخفاهن وأوسعهن مخرجاً؛ الألف ثم الياء ثم الواو"(١).

ومسن هذا فإن وصف هذه الأصوات لذى علماء هذه الفترة من حيث المخسر ج حساء مستقارباً، فهي تأتي هوائية، وتأتي خفية ومتسعة وجوفية أما تسميتها، فترد باسم الألف، والباء، والواو كغيرها من الحروف الهجائية.

وأود الإشارة هذا إلى أن مصطلح الحركات يختفي عند الخليل وسيبويه في معالجتهما للأبواب الصوتية وعرضها، أما في الأبواب النحوية والصرفية فإن هذا المصطلح يرد أثناء العرض والتفصيل في تلك الأبواب، ومن أمثلة ذلك قول سيبويه في باب الإدغام: "وكلما توالست الحركات أكثر كان الإدغام أحسن "().

ومسن حسلال النتبع لنظرة الخليل وسيبويه لهذه الأصوات وتسمياتها أرجسح أن المعالجة الصوتية، والتسمية كانت تختص بهذه الأصوات الثلاثة حال

<sup>(</sup>۱) سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان)، الكتاب، ٢٥٥٤-٤٣٦، تحقيق عبد السلام هارون، ط1، عالم الكتب، ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ٤٢٧٤٤.

كونها أصوات مد طويلة؛ لأن التركيز في البحث والمعالجة اللغوية في تلك الفترة كان ينصب على الأصوات التي تشكل البنية أو الهيكل الرئيس للكلمة.

لقد أشار الخليل إلى أصوات الهد القصيرة ودورها، ولكن إشارته إليها لم ترتسبط باسم الحركات بل الفتحة والكسرة والضمة، فقد ورد في الكتاب: "وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد، وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به "(۱).

والمقصدود بقول الخليل: إنما زوائد أي أنما ليست من أحرف الكلمة الأساسسية، ولا يفهم من كلامه الانتقاص من دورها بوصفها أصواتاً لغوية لها دورها كبقية الأصوات.

وعسند تنسبع معالجسة هذه الأصوات عند الفراء بحده يسميها الضم والكسر والفتح، ولم يورد مصطلح حركات بوصفه تسمية لهذه الأصوات، وقد حاءت تسميته بقوله: "فإنما يستثقل الضم والكسر لأن لمخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين.. والفتحة تخرج من طرف الفم بلا كلفة "(٢)، ويبقى مصطلح الحسركة بسلفهوم الصوني غير محدد البداية إلى أن نجد ابن حني يشير إلى هذا المصطلح في كتابيه: الخصائص، وسر صناعة الإعراب، وإشارته لم تحدد واضع المصطلح في كتابيه: الخصائص، وسر صناعة الإعراب، وإشارته لم تحدد واضع حسذا المصطلح ولم ينسب التسمية لنفسه، بل جعلها بحهولة إذ يقول: "وإنما هيت هذه الأصوات الناقصة حركات لأنها تقلق الحرف الذي تقترن به "(٢).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه، ٢٤١:٤.

 <sup>(</sup>۲) الفـــراء (أبو زكريا يجيى بن زياد)، معاني القرآن، ١٣:٢، عالم الكتب، بيروت،
 ١٩٨٠م.

 <sup>(</sup>٣) ابسن حسيني (أبو الفتح عثمان بن حنى) سر صناعة الإعراب، ٢٦:١-٢٧، تحقيق حسن هنداوي، ط١، دار القلم، دمشق، ١٩٨٥م.

وعما أن مصطلح (حركات) لم يرد عند من سبق ابن جني بالمفهوم الصدوقي الدقيق والمفصل حين معالجة الأصوات في الأبواب الصوتية، فالأرجح أن يكون ابسن جسي أول مسن وضع مصطلح (حركات) عند معالجة هذه الأصدوات في الأبواب الصوتية، ولكنه لم ينسبه لنفسه التزاماً بالأمانة العلمية، وإظهاراً لجهود السابقين، فمصطلح (الحركات) ورد قبل ابن حني في معالجة الأبدواب المنحوية والصرفية، وعندما أطلقه ابن حني على هذه الأصوات عند معالجتها في الأبواب الصوتية نظر إليه على أنه مصطلح مشترك في التسمية بين الأبواب الصوتية، والصوتية مع وحود الفارق في معالجته في كل باب عن الآخر، فالتسمية عامة قديمة، والتحديد الصري خاص بابن حني.

وعمما يسرجع أن ابن حني أول من أعطى مصطلح (الحركات) عناية خاصمة عممند دراسة هذه الأصوات دراسة صوتية مدى اهتمامه بهذا المصطلح ومعالجته له معالجة واسعة في كتابي الخصائص وسر صناعة الإعراب<sup>(1)</sup>.

وعند معالجة ابن سينا للأصوات اللغوية من حانب صوتي وتحديداً من حيست المحرج، فقد سمى هذه الأصوات بالمصوتات: ".. وأما الألف المصوتة وأختها الفتحة.. وأما الواو المصوتة وأختها الضمة.. وأما الياء المصوتة وأختها الكسرة.. "(أ). وفي مكسان آخر ترد إشارته إلى الحركات من حانب صوتي وذلسك في إطار معالجته لكيفية حدوث بعض الأصوات، وكيفية إنتاجها، فقد حاد عنوان الفصل السادس بقوله: "في أن هذه الحروف قد تسمع من حركات

<sup>(</sup>١) - انظر المرجع نفسه ١:١٥٠-٣٣.

 <sup>(</sup>٢) ابن سينا (أبو علي الحسين)، رسالة أسباب حدوث الحروف، ص٨٤، تحقيق محمد
 الطيان، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٣م.

غسير نطقية "(1). وهذه إشارة توضع تعدد تسمية هذه الأصوات عند ابن سينا ومسن هسذه التسسميات مصطلح حركات، وقد تكون تسميتها صونياً بهذا المصطلح اعتماداً على تسمية ابن جني لها.

ومن خلال هذا التدرج في الدرس اللغوي نجد أن الحركات في العربية قسد تدرجست في تحديدها من الرسم الأولى وهو النقط إلى الرسم الثاني وهو الخسروف الصغيرة، وقد تركزت معالجتها في هذه الفترة - من حيث المخرج على كونما أصوات مد تدخل في البنية الرئيسة للكلمة، إلى أن أخذت شيئاً من التفصيل الصوتي بنوعيها: قصيرة، وحروف مد في مؤلفات ابن جني.

ومن خسلال استعراض هذه المرحلة نجد أن مفهوم الحركة فيها ألها صسوت هوائي ليس له مخرج محدد كغيره من الأصوات، وأن هذا الصوت يأتي على نوعين حسب كميته: صوت قصير وهو ما عرف بالحركة، وصوت طويل وهسو ما عرف بحرف المد، ويدخل هذا النوع في تكوين حسد الكلمة الرئيس طبقاً للرسم العربي.

وفي العصر الحديث عرض العلماء للحركات في اللغات عامة، وذلك اعدماء أعلى تحديد دانيال جونز لمحارجها، وقد وردت تسمياتها لدى العلماء بالحركات والصوائت، وأصوات المد إلى غير ذلك، وعمن حدها من العلماء العسرب عمود السعران بقوله: "يحدد الصائت في الكلام الطبيعي بأنه الصوت المجهسور الذي يحدث في تكوينه أن يندفع الهواء في بحرى مستمر خلال الحلق، المجهسور الذي يحدث في تكوينه أن يندفع الهواء في بحرى مستمر خلال الحلق، والفسم، وحسلال الأنف معهما أحياناً، دون أن يكون ثمة عائق يعترض بحرى الهواء من شأنه أن يحدث احتكاكاً الحسواء اعتراضاً تاماً، أو تضييق لجرى الهواء من شأنه أن يحدث احتكاكاً

<sup>(</sup>١) رسالة أسباب حدوث الحروف، للرجع نفسه، ٩٣.

مسمعوعاً (١). ومضمون هذا الكلام نحده في الدرس اللغوي لدى قدماء العربية. ونحده عند اليونان من خلال قول أرسطو: "هو الذي ينطق دون قرع اللسان أو الشفة"(١).

ومن هنا فقد بالغ المحدثون في إشاراتهم إلى دانيال جونز، ونسبة تحديد المركات له، فهو لم يحدد مفهوم الحركة بل له الجهد الواضح في تحديد الصوائت الحسركة عسند إنتاجها، وننبه هنا إلى قول السعران السابق في تحديد الصوائت بقوله: "بأنه الصوت المجهور" فقد أجمع العلماء قديماً وحديثاً على أن الحركات أصوات بجهورة، ورأيهم هذا لا تشوبه شائبة والمحتبر الصوفي يؤكد ذلك، إلا أن عسد الصسبور شاهين يرى أن الحركات تشترك مع الصوامت في الهمس الجهر: "والجهر والهمسس صفتان تشترك فيهما الصوامت والحركات على السواء، على الرغم من دقة ملاحظة الهمس في الحركات"("). و لم يذكر شاهين أدلة تدعم رأيه هذا، وواضح كل الوضوح جنوح رأيه عن حادة الصواب؛ فإذا كانت الحركات أوضح الأصوات مهموسة؟

أسا إبراهيم أنيس فقد سماها حروف اللين، وهي تسمية ليست دقيقة المحروف اللين هي الواو والياء أشباه الحركات، أما الحركات فهي حروف المد إذ أريد بها الحركات الطويلة، ويكاد أنيس يعتمد في تقديمه للحركات اعتماداً كلياً عسلى دانيال حواز، ولم يحدد إبراهيم أنيس بداية تسمية هذه الأصوات بالحركات، وفي ذلك يقول:

 <sup>(</sup>١) عمود المسران، علم اللغة (مقدمة للغارئ العربي)، ص١٤٨، دار النهضة العربية،
 بيروت، د. ت.

<sup>(</sup>٢) أرسطو، فن الشعر، ص١٨٠، ترجمة إبراهيم حمادة؛ مكتبة الأنجلو المصرية، د. ت.

<sup>(</sup>٣) المنهج الصوتي للبنية العربية، ٢٧.

"وظللت الحال هكذا حتى وضعت أصوات اللين القصيرة التي اصطلح القدماء على تسميتها بالحركات في الغصور الإسلامية" (أ، وهذا تحديد عائم، إذ تدرحات الحسركات، وتطورت في العصور الإسلامية من حيث الرسم، والتسمية، والدراسة.

وسا اختلاف تسمية هذه الأصوات بين العلماء، والتدرج في رسمها، وكيفسية معالجستها، وطبيعستها من حيث التحول والانقلاب إلا دلالة على خصوصية هذه الأصوات، وصعوبة مسلكها نسبة إلى غيرها.

#### ب- المواضع النطقية للحركات:

المقصود بالمواضع النطقية للحركات؛ مخرج الحركات أو موضع الستاجها، وتحديد إنتاجها، وتحديد المواضع النطقية يستدعي بالضرورة الحديث عسن الأعضاء النطقية التي تعمل في إنتاج الحركات، ويمثل الوتران الصوتيان المصدر الرئسيس في إنتاج الحركات، فالحركات أصوات مجهورة؛ وقد أشار السعران إلى وضع الوترين الصوتيين عند نطق الأصوات المجهورة بقوله: "يتضام الوتسران الصوتيان بشكل يسمح للهواء المندفع خلالهما أن يفتحهما ويغلقهما بانتظام وبسرعة فائقة، وهذا يسمى تذبذب الوترين الصوتيين الصوتيان.

وليس المقصود بنضام الأوتار الصوتية التصاقهما، بل المقصود بذلك تسوازي الوتسرين الصوتيين مع ضيق المسافة بينهما، فيعمل الهواء المندفع على ذبذبتهما حسب دفعات الهواء المنطلقة، وكيفية التحكم فيها.

<sup>(</sup>١) إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص٣٧، طه، مكتبة الأيحلو المصرية، ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٢) علم اللغة (مقدمة للقارئ العربي)، ١٣٧.

وقد عرف سيبويه المحهور بقوله: "فالمحهور: حرف أشبع الاعتماد في موضعه، ومسنع السنفس أن يجسري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت"(١).

وتعسريف سيبويه هذا يشير إلى عمل الوترين الصوتين، وهما مصدر الصوت، وإلى الموضيع النطقي أو مكان اعتراض الصوت، ومصدر الصوت وموضيع نطقه من المفاهيم التي يخلط بينها كثير من الباحثين، وقد تنبه خلدون الهيجاوي إلى هيله الناحية بإشارته إلى الوترين الصوتيين بوصفهما مصدراً للصوت، وإلى التعديل الذي تتعرض له القناة الصوتية بفعل أعضاء النطق<sup>(۱)</sup>.

أمـــا القدماء فقد رأى بعضهم أن الحركات لا حيز لها، أي لا موضع نطـــق محدد لها ومنهم الخليل، وسيبويه فقد أطلقا عليها تسمية الحروف الهوائية أو الهاوية، أي أنها تحوي في نهاية نطقها إلى حيز الوترين الصوتيين اللذين بمثلان مصدر الصوت.

وتـــأي أول إشـــارة إلى عمل الأعضاء النطقية في إنتاج الحركات عند مــــيبويه بفوله: "ومنها الهاوي وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو، لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك، وهي الألف "<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكتاب، ٤٣٤:٤.

 <sup>(</sup>۲) انظــر خلدون الهيجاوي، ظاهرة الوضوح السمعي في الأصوات اللغوية، ص٠٤٠.
 (۲) ٤٥، ١٩٥٠ رسالة ماحستير، حامعة اليرموك، الأردن، ١٩٩٢م.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤:٥٣٤ –٤٣٦.

وهسلم الإشسارة تخص الحركات الطويلة أي ما عرف للبي القدماء بحسروف المد، وللاحظ أن هذه الإشارة قمل القياض اللسان وتراجعه في إنتاج الضم، وتممل انفراج الشفتين والزلاق الحنك الأسفل للأمام منخفضاً.

وتسأني بعد الإشارة إلى عمل الأعضاء النطقية في إنتاج الجركات عند الفسراء بقوله: "فإنما يستثقل الضم والكسر لأن لمخرجيهما مؤونة على اللسان والشسفتين، تنضسم الرفعة بمما فينقل الضمة، ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة فترى ذلك ثقيلاً، والفتحة تخرج من حرق الفم بلا كلغة"(1).

فالفسراء يتنبه إلى عمل اللسان والشفتين والحنك الأسفل- الذي سماه الشسدق- في إنتاج الضمة والكسرة، أما الفتحة فيرى أن أعضاء النطق في الفم لا عمل لها في إنتاجها، ومع أن رأى الفراء يعتمد على رأي سيبويه إلا أن الفراء كسان أدق في إشسارته للأعضاء النطقية العاملة في إنتاج الحركات، وكلمة (مؤونة) في نص الفراء تنم عن دقة معرفته لمسلك الجركات.

ويشير الأزهري في حديثه عن الهمزة إلى المواضع النطقية للحركات إذ يقسول: "والسياء، والواو، والألف اللينة منوطات بها، ومدارج أصوالها مختلفة، فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار الأعلى، ومدرجة الياء مختفضة نحو الأضراس، ومدرجة الواو مستمرة بين الشفتين، وأصلهن من عند الهمزة"(٢).

ونسص الأزهسري هسذا يشسير إلى الأعضاء النطقية العاملة في إنتاج الحركات، وإلى الموضع الذي يتم فية التعديل للهواء المنطلق مع القناة الصوتية، فمدرجسة الألف شاحصة نحو الغار دون تعديل من اللسان أو الشفتين، ولذلك

 <sup>(</sup>١) معانى القرآن ٢:٣٢.

 <sup>(</sup>٢) الأزهـــري: أبـــو منصور محمد بن أحمد، تحذيب اللغة ١:١٥ تحقيق عبد السلام
 هازون، الدار المصرية، القاهرة ١٩٦٤.

توصف الفتحة بائما أوسع الحركات، ومدرجة الياء منخفضة نحو الأضراس أي أن التعديل للهواء المنطلق مع القناة الصوتية يتمثل في وضعية الجزء قبل الأمامي من اللسان، حيث ترتفع هذه الجزئية، وينخفض مقدمه للأسفل مع انزلاق الحسنك الأسفل، وهذا التعديل ينتج صوت الكسرة فتوصف بأنما أمامية ضيقة، ومدرجة السواو مستمرة بين الشفتين، لأن الهواء المنطلق مع القناة الصوتية يتعرض للتعديل في منطقة الشفتين بتدويرهما بوضعية رخوة تميل في تدويرها إلى يتعرض للتعديل في منطقة الشفتين بتدويرهما بوضعية رخوة تميل في تدويرها إلى الأفقية بالنسبة لوضع الوجه، وهذا التعديل ينتج صوت الضمة.

وقد عرض ابن حنى للمواضع النطقية للحركات من خلال الأعضاء النطقية العاملة في إنتاجها، "والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة: الألف، ثم السياء، ثم السواو، وأوسعها وألينها الألف، إلا أن الصوت الذي يجري في الياء مخالف للصوت الذي يجري في الألف والواو، والعلة في ذلك أنك تجد الفم والخلسق في ثلاث الأحوال مختلف الأشكال، أما الألف فتحد الحلق والفم معها منف تحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر، وأما الياء فتحد معها الأضراس سفلاً وعلواً قد اكتنفت جنبي اللمان وضغطته، وتفاح الحنك عن ظهر اللمان فعرى الصوت متصعداً هناك، فلأجل تلك الفحوة ما استطال. وأما الواو فتضم لها معظم الشفتين، وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه السنفس، ويتصل الصوت. فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف الثلاثة اختلف الصدى المنبعث من الصدر "(1). ورأي ابن حني السابق يسدل على اهنمامه بالحركات، وتحديد مواضعها النطقية من خلال التفصيل في بدل على اهنمامه بالحركات، وتحديد مواضعها النطقية من خلال التفصيل في إنساراته للمواضع النطقية العاملة في إنتاجها، ويختلف ابن حني عمن مبقوه في إنساراته للمواضع النطقية للحركات بدقة رأيه، وشموليته إذا ما قيس بالآراء

سر صناعة الإعراب، ١:٨.

السمايقة، غمير أن ابن حتى يغقل دور اللسان عند إنتاج الضمة على اهتمامه بدوره في إنتاج الكسرة.

ومسن قسول ابسن حتى السابق: "فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشسفتين" يستنتج أنه يحدد الحلق موضعاً لإنتاج الفتحة، والفم موضعاً لإنتاج الكسرة، والشفتين موضعاً لإنتاج الضمة، وهذا الفهم من ابن حتى ينم عن دقة تأملسه في إنتاج الأصوات، غير أن الأولى أن يُحعل عملية إنتاج هذه الأصوات مشسشركة بين الأعضاء الثلاثة التي ذكرها: الحلق، والفم، والشفتين، والمقصود بسالفم هو اللسان وما يتعرض لمسه من ضغط الأسنان، وانزلاق الحنك السفلي ليترك فحوة للهواء بين ظهر اللسان والحنك الأعلى.

والسبب في حفل عملية إنتاج هذه الأصوات مشتركة بين الأعضاء الثلاثة هو الملازمة في عملها، فالكسرة تنطلب أن يأخذ الحلق والشفتان وضعا محاصاً لإنتاجها إضافة لوضع اللسان، فالحلق ينقبض، ويضيق بحرى الهواء فيه عسن وضععه الطبيعي، والشفاه تنفرج بما يناسب وضع الكسرة، أما الضمة فيتطلب إنتاجها انقباض اللسان للخلف وخاصة الجزء الخلفي منه، وتتوتر بذلك المستطقة العلوية من الحلق، وبحذا التوتر المشترك يضيق بحرى الهواء بعض الشيء في مستطقة المقطع الخلفي من اللسان، إضافة إلى أن النصف الأمامي من اللسان يقسترب مسن التحويف في شكله، ويرجع ما أذهب إليه ما قاله بسام بركة في معرض حديثه عن وضعية الأعضاء النطقية عند إنتاج الحركات بقوله "الكسرة صائت أمامي، أي أن الجزء الأمامي من اللسان يكون لدى النطق به أقرب ما يمكسن من الجزء الأمامي من الحنك الصلب، وتكون حجرة الرئين (الفمية) في أصغر حجم لها. كما يكون الفم مفتوحاً بالكاد، وتكون الشفتان مشدودتين أقصى ما يمكن لها من الشد... الضمة صائت خلفي، أي أن الجزء الخلفي من أقصى ما يمكن لها من الشد... الضمة صائت خلفي، أي أن الجزء الخلفي من أقصى ما يمكن لها من الشد... الضمة صائت خلفي، أي أن الجزء الخلفي من المخلف من أخلفي من أخلفي من أفسي ما يمكن لها من الشد... الضمة صائت خلفي، أي أن الجزء الخلفي من أقصى ما يمكن لها من الشد... الضمة صائت خلفي، أي أن الجزء الخلفي من أقصى ما يمكن لها من الشد... الضمة صائت خلفي، أي أن الجزء الخلفي من

ثم تاني مرحلة ابن سينا حيث يشير إلى المواضع النطقية للحركات في رسمانه أسباب حدوث الحروف بقوله: "وأما الألف المصوتة وأختها الفتحة، فأظن أن مخرجها مع إطلاق الهواء سلساً غير مزاحم، وأما الواو المصوتة وأختها الضحة، فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى فوق. أما الياء المصوتة وأختها الكسرة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى أسفل "(۲). ويلاحظ من كلام المواء مع أدى تضييق للمخرج في ذهنه يكمن في اتجاه الهواء من خلال وضعية اللسان، وما ينتج فالهواء في الضمة يتعرض للتضييق من خلال انقباض عضلات اللسان، وما ينتج عنه من تضييق نجرى الهواء، والاتجاه به إلى الأعلى للوصول به إلى الشفتين ليظهر الصوت بمرحلته الأخيرة.

 <sup>(</sup>١) بسيام بسركة، علم الأصوات العام، أصوات اللغة العربية، ١٣١-١٣٢، الإنماء القومني، بيروت، ١٩٨٨م.

<sup>(</sup>٢) رسالة أسباب حدوث الحروف، ص٨٤.

أمسا الكسسرة فيضيق بحرى الهواء لإنتاجها مع خفض الحنك السفلي
 وخفض مقدمة اللسان ليندرج الهواء إلى الأشفل.

ومما بالاحسط على آراء القدماء في الحركات شمولية النظرة اللاعضاء العاملة في إنتاج الحركات، ومع كل هذا نجد بعض الباحثين المحدثين يغفل هذه الناحية، ويرى أن الاوتار الصوتية هي العامل الوحيد في إنتاج الحركات، يقول فسوري الشيبايب: "أن أشباه الحركات يحتاج نطقها إلى جهد عضلي أكثر من الحسركات، ذلسك أن الحسركات ما هي إلا نفس طليق حر لا يعمل فيها من أعضاء النطق سوى الأوتار الصوتية (۱).

وحقيقة الأمر أن الأعضاء العاملة في إنتاج أشباه الحركات الواو/ ١٧ والكسرة/أ والباء/ لا هي نفسها الأعضاء العاملة في إنتاج الحركات الضمة/ ١٤ والكسرة/أ إلا أن ارتفاع اللسان في نطقه للباء شبه الحركة يؤدي إلى احتكاك. ومن هنا تسبدأ الملامسح المميزة لشبه الحركة عن الحركة، وفي الواو شبه الحركة تنضم الشفتان بدرجة أكثر من انضمامها في نطق الواو الحركة، ويتراجع اللسان المسلخلف ويسرتفع مؤخره لدرجة وقوع الاحتكاك، فالأعضاء النطقية تعمل في إنستاج الحسركات عملاً مهماً، فالأوتار الصوتية تمثل مرحلة العمل الأولى أو المسلم، واللسان يتخذ شكلاً يناسب الحركة المراد نطقها من حيث الارتفاع أو الانقساض، ومن خلاله يتم تحديد بحرى تيار الهواء، وكذلك الشفاه والحنك أو الانقساض، ومن خلاله يتم تحديد بحرى تيار الهواء، وكذلك الشفاه والحنك السفلي يعمل كل منها حسب نوع الحركة المراد إنتاجها، ولو أطلقنا الهواء مع تذب الأوتار الصوتية دون تدخل الأعضاء النطقية لكان الصوت الناتج غير عدد.

السبايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، ص٤٢٤-٢٥٠).
 رسالة دكتوراه، عين شمس، مصر، ١٩٨٣م.

وقد نبه سمير استيتية إلى أهمية عمل اللسان في إنتاج الحركات؛ فقد نظر إلى عمد اللسان من جهتين، الأولى: أنه الأساس في إنتاج الحركات، والثانية: أنه المميز بين الحركات بعضها عن بعض.

وعما أورد في هذا الموضوع: "ويمكن إضافة أساس نطقي آخر للتفريق بين الحركات والصوامت، وهو حركة اللسان، ونحن لا نقصد بذلك أن اللسان ينحرك عند إنتاج الحركات، إنما هو تحرك محض يتخذ فيه اللسان وضعاً أفقياً أو معمودياً ويكون هسذا الوضع أساساً في إنتاج الحركات، وتحييز بعضها من بعض "(۱).

وتعمسل السلهاة في إنتاج الحركات عملاً مهماً، حيث تقوم بإغلاق الفسراغ الأنفسي، ليستمر الهواء في مجراه الفموي. وهذا ما نبه إليه عبد الرحمن أيوب(٢).

وهــــذه إشـــارة مهمة، فلو بقي الفراغ الأنفي مفتوحاً تماماً أثناء إنتاج الحـــركات لأدى ذلك إلى تشتت تيار الهواء، وهذا يؤدي إلى ضعف الوضوح السمعى للحركات التي تفوق الأصوات اللغوية عامة في وضوحها.

إن محاول قديد موضع نطقي للحركات كالصوامت أمر غير مقبول في الدرامية الصدونية، وذلك لعدم وجود اعتراض يؤدي إلى الاحتكاك أثناء نطقها، ومسن هنا فإن المواضع النطقية للحركات متداخلة مشتركة، لأن كل عضو نطقي يساند الآخر لإنتاج هذه الأصوات، وكل مرحلة من مراحل مرور

المتبنية، الحركات بين المعايير النظرية والخصائص النطقية، بحلة البلقاء، المحلد الثاني، العدد الأول، ١٩٩٢م.

 <sup>(</sup>۲) أنظر: عبد الرحمن أبوب، أصوات اللغة، ص١٥٨، ط٢، مطبعة الكيلاني، مصر،
 ٢٩٦٨م.

تـــار الهواء تعضد الأخرى ليصار إلى انتاج الحركة، فمكان تولد الهواء وضغطه الــــلازم لإنتاج الحركات يأتي من الرئة، والمصدر الرئيسي في إنتاجها يتمثل في الوتـــرين الصـــوتين حيث يقع على عاتقهما مهمة الرئين، واللسان، والحنك الســــفلي، والشفاه تقوم بتشكيل المحرى المناسب لنيار الهؤاء لانتاج كل حركة، وغيرها، ولهذا توصف الحركات حسب ملاعها النطقية، وحسب الأعضاء النطقية العاملة في إنتاجها على النحو التالي \*:

- -1الكسرة i / i / 1 الكسرة i / i / 1
- ٢- القنحة | a | حركة أمامية مفتوحة غير مدورة.
  - ٣- الضمة / 11/ حركة خلفية مغلقة مدورة "(١٠).

وإذا كان الموضع النطقي للحركات لا يحد بمكان ما كالصوامت، فإن مسدى ارتفاع اللسان أو انقباضه نحو الخلف لا يحد بنقطة ملزمة، وهذا ما عدم بعض العلماء مأحلاً على تحديد (جونز) لمواضع الحركات المعبارية، ومن هؤلاء كمسال يشسر يقوله: "إن مقدم اللسان مع الكسرة العربية أقل ارتفاعاً منه مع المسيارية، رقسم ١، فالكسرة العربية إذن حركة ضيقة، ولكن بدرجة أقل من المعيارية، إن أعلى نقطة في هذا الجزء من اللسان تنحو نحو الخلف قليلاً———أمسا الضمة العربية فتفترق عن الحركة المعيارية الثامنة بفرقين: الأول: أن الجزء الخلفي من اللسان حين النطق بالضمة العربية يكون أقل ارتفاعاً منه مع المعيارية الخلفي من اللسان حين النطق بالضمة العربية يكون أقل ارتفاعاً منه مع المعيارية

أمامية (مين حيث موقع اللسان)، مغلقة (من حيث درجة ارتقاء اللسان)، غير مدورة (من جيث وضع الشفتين).

<sup>(</sup>١) بَهُ الْمُعَيْرِ اسْتَيْنَاتُهُ ظَاهِرَةَ الوضوحِ السمعي في الأصوات (حهاز مبتكر لقياسها) أبحاث البرَّمُوك، المحلّد السادس، العدد الأول، ١٩٨٨م. وانظر: دراسة الصوت اللغوي،

رقبهم (٨).. والثاني: أن أعلى نقطة في هذا الجزء الخلفي من اللسان تنحو نحو الأمام قليلاً"<sup>(١)</sup>.

وهذه الفروق التي طرحها كمال بشر وغيره من العلماء لا تمثل مأخذاً على عمل دانيال جوئز، لأن المراد بتحديد ارتفاع اللسان أو تراجعه إلى الخلف لا يعسبني التحديد ضمن نقطة أو درجة أو مقياس محدد، بل يكون الارتفاع أو الستراجع لعضلة اللسان ضمن منطقة أو دائرة تراعي مجموعة من العوامل المؤثرة كاختلاف اللغات، والأصوات السابقة أو اللاحقة للحركة وما لها من أثر على كيفسية إنستاجها، والستحديد الذي يريده كمال بشر لا يتوفر حتى في نطق الحركات العربية على ألسنة أبناء العربية إذ يختلف ارتفاع اللسان وتراجعه عند نطقه للحركات من شخص لآخر حسب لهجته المحلية التي قد ينعكس أثرها السنطقي على نطقه للفصيحة، إضافة إلى احتلاف طبيعة العضلات النطقية من شخص لآخر، والعوامل النفسية المؤثرة على الناطق.

وقد يختلف موضع الحركة في نطق إنسان يتحهز لعمل التحارب عن موضع الحسركة في نطق عفوي غير متحهز، فالتحهيز للنطق يؤدي إلى توتر اللئسخص بمسا يؤدي إلى توتر عضلات اللسان، والنطق بالحركة منفصلة قد يجعلها تأخذ موضعاً نطقياً يختلف عن نطقها في درج الكلام، ومن هنا فالمراد بتحديد موضع اللسان ودرجة ارتفاعه أو تراجعه في نطقه للحركات هو المحيط السطقي، أو الدائرة التي يقع في إطارها وضع اللسان مع مراعاة العوامل المؤثرة التي سلف ذكرها.

 <sup>(</sup>۱) علم اللغة العام (الأصوات)، ۱۵۱-۱۵۲، وانظر عبد الرحمن أبوب، المكلام إنتاجه وتحلسيله، ص۱۷۳-۱۷٤، ط۱، مطبوعات جامعة الكويت، ۱۹۸۵، وانظر عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية، ص۱۶۰-۱۶۱، ط۲، القاهرة ۱۹۸۸.

ولا يتحصر الاختلاف في المواضع النطقية للحركات حسب أنواعها المختلفة بل يمند ليظهر بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة من جنسها، فالفرق بسين الحسركات الطويلة، والحركات القصيرة لا يتحصر في الكية الزمنية بل يظهسر أيضاً في المواضع النطقية، وقد وهم بعض العلماء في هذه الناحية فذهب إلى أن الفرق بين القصيرة والطويلة يتحصر في الكمية، وبما يراه كمال بشر في هسذا الجانب أن الفتحة القصيرة تتوافق مع الطويلة في الوضع النطقي باستثناء الكمسية، فالطويلة تستغرق زمناً أطول، وكذلك الشفتان فإن درجة الاتساع بيستهما في الطويلسة أكبر منها في القصيرة (١). وبتدفيق التأمل في نطق المفتحة الطويلة نحد أن النصف الخلفي من اللسان يتوتر بعض الشيء، وينقبض للخلف بدرجة بسسيطة، وهذا يتأتى نتيجة مضاعفة الجهد في نطق صوت ضوعفت كميته.

وقد أشار أحمد مختار عمر إلى احتلاف الحركات الطويلة عن القصيرة مسن حيست المواضع النطقية: "العلل الطويلة: أفردنا العلل الطويلة عن القصيرة واعتبرنا كلاً منها فونيمات مستقلة لما يأتي:

- أن الستقابل بسين الحركة الطويلة والحركة القصيرة قد يؤدي إلى تغيير
   المعنى أو الصيغة، ومعنى هذا أن كلا منهما فونيم مستقل.
- ب- أن الدراسة التشريحية أثبتت أن الخلاف بين العلل الطويلة، والعلل القصيرة (منعزلة) ليس خلافاً في الكمية فقط، وإنما في الكيفية كذلك.

 <sup>(</sup>۱) انظرر: كمسال بشر، دراسات في علم اللغة، ص٣٤، ط٩، دار المعارف بمصر،
 ١٩٨٦م.

فموقـــع اللسان مع إحدى العلتين للتقابلتين مختلف قليلاً، كما يتضح من الرسم الآتي (():

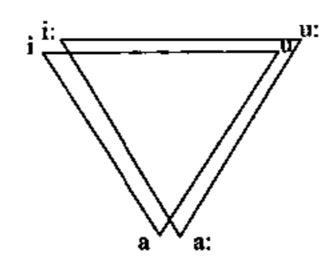

الشكل رقم (1)

ومن الشكل رقم (١) السابق ينضح تراجع عضلات اللسان وانقباضها للخلف في نطق الحركات الطويلة، وارتفاعه للأعلى أيضاً.

وكما أشرت سابقاً فإن اختلاف المواضع النطقية في الحركات الطويلة عسن القصيرة، عسن القصيرة أمر طبيعي، إذ الجهد المبذول في الطويلة أكثر منه في القصيرة، وهسذا الجهد يستدعي انقباض العضلات النطقية بشكل أكبر وخاصة عضلات اللسان مما يؤدي إلى تراجع اللسان للخلف بعض الشيء في الحركات الطويلة، أما سبب التراجع للخلف فيعود إلى أن توتر اللسان يتمركز ويتمحور في مقطعه

 <sup>(</sup>۱) أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص۲۸۲-۲۸۳، ط۱، عالم الكتب،
 القاهرة، ۱۹۷٦م.

الخلفي، أي في مركز الثقل لالتصاق اللسان بالفم، ومركز التصاق اللسان يقع في الجزء الخلفي من الغم، ومن هنا فإن توثر اللسان المتزايد يجتذبه للحلف.

وقد أورد المهدي بوروب إشارة إلى هذا الموضوع: "ويلتقي حل القدماء والمحدثين في أن الفرق بين الحركات والمدود لا يتعدى الكمية، بمعنى أن اللسان يتخذ في كليهما وضعاً واحداً، لكن الذي يميز هذا الصوت عن ذاك هو الزمن الذي يستفرقه النطق بكل منهما"(1).

وهذا الرأي لم يجمع عليه العلماء كما أشار (بوروبه)، بل فيه خلاف، والآراء السابقة تثبت ذلك الخلاف، فالفرق بين الحركات القصيرة والطويلة يقع في الكمية، وفي النوعية من حيث موقع اللمان.

#### ونخلص مما سبق لما يلي:

- ال تحدد الحدركات في العربية بموضع نطقي محدد بل تحدّ من خلال الأعضاء النطقية العاملية في إنتاجها وحسب المراحل التي تمر بها، وحسب أهمية الأعضاء النطقية في إعطاء الشكل المميز للحركات إحداها عن الأخرى.
- ب- تخسئلف الحركات الطويلة في مواضعها النطقية عن القصيرة من حيث تسراجع اللسسان للخلف وارتفاعه للأعلى، إضافة إلى اختلافها عن القصيرة في الكمية.

المهسدي بوروبسه، المصطلحات الصوتية عند النحاة واللغويين العرب، ص٩٥١،
 رسالة ماحستير، حامعة حلب، ١٩٨٩م.

### عدد الحركات في اللغة العربية

تقسم الحسركات في العربية من حيث كميتها وأثرها في المعنى إلى: قصيرة وطويلة.

### أولاً: الحركات القصيرة:

الحركات القصيرة في العربية ثلاث وهي: الفتحة، والكسرة، والضمة. وهذا ما يراه حل العلماء من القدماء والمحدثين. وتحديد عدد الحركات القصيرة بسئلاث حسركات يعتمد على الجانب النطقي أي كميتها الزمنية، ومن حيث وظيفستها في المعسني والسوزن. أي من حيث كولها فاعلة، فكلمة كتب بفتح الكاف والناء Kataba تختلف في دلالتها ووزلها عن كلمة كتب بضم الكاف وكسر الناء kutiba.

يقسول ابن حني في إشارته لعدد الحركات القصيرة ومقابلتها الطويلة: "فكما أن هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهي الفتحة والكسرة والضمة، فألفستحة بعسض الألسف، والكسسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو.. "(1).

ومع دقة الأدلة على عدد الحركات القصيرة وتحديدها بثلاث حركات إلا أن بعض الباحثين خالفوا هذا الرأي وذهبوا إلى أن عددها أربع حركات مع اخستلافهم في الحسركة الرابعة، يقول عبد الصبور شاهين: "وقد عرفت العربية الفصحى أربع حركات هي:

- ١- الفتحة المفحمة بعد الأصوات المفحمة إن سبقت بفتح أو ضم.
  - ٢- الفتحة المرققة ...

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب، ١٧:١.

- ٣- الكسرة الضيقة الأمامية.
- ٤- الضمة الضيقة الخلفية...

بسيد أن التسسميات التي وضعت لهذه الحركات كانت ثلاثاً، بإدماج حسركني الفتحة (مفخمة ومرققة) في تسمية واحدة، من حيث كان اختلافهما لا أثر له من الناحية الصرفية"(١).

ومسلخص مسا يراه عبد الصبور شاهين أن عدد الحركات القصيرة في العربسية أربسع حسركات يقابلها أربع طويلة، ويعتمد في رأبه على أن الفتحة المفخمسة تعد حركة رابعة يمعنى ألها (فونيم) له أثر في تغيير المعنى، وقبل طرح الملاحظات على هذا الرأي لابد من تعريف المصطلحات التالية:

۱- الفونسيم: هو أصغر وحدة صوتية تغييرها يغير المعنى مثل: سبح، صبح
 فالصوت المتغير هو السين تغير إلى الصاد S → S وبذلك اختلف المعنى:

şabaha ← sabaha

۲- الألوف رن: هو أصغر وحدة صوتية تغييرها لا يغير المعنى، ومثال ذلك
 كلمة القدس بالقاف حيث ينطقها أبناء بعض المناطق الكدس بالكاف
 دون أن يتغير المعنى:

-Kuds  $\leftarrow$  quds

٣- المورفيم: هو أصغر وحدة صرفية مثل:

شربت šaribta مخاطب مذكر مفرد.

شربت šaribti مخاطب مؤنثة مفردة.

فقد تغير مورفيم الغاعل المخاطب إلى مورفيم الفاعلة المخاطبة.

المنهج الصوتي للبنية العربية، ٢٩، وانظر برتيل فالمرنج، علم الأصوات، ص٧٧ ٢٩، تعريب ودراسة عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، مصر ١٩٨٤م.

بعسد هذه التعريفات نطرح الملاحظات التالية على رأي عبد الصبور

#### شاهين:

- ١ لم يدعم عبد الصبور رأيه بأي دليل كان.
- ٢- لقد وقدع الباحث في خطأ؛ فإذا كان التفخيم علة تنقل الفتحة من الألوفونية إلى الفونيمية، فلماذا لا ينسحب هذا الأثر على الضمة عندما تكرن مسبوقة بالأصوات المفخمة؟ فهل العلة في التفخيم أم في نوع الصوت المنطوق أم في نوع الصوت وتفخيمه؟
- ٣- إذا كان أثر الصوامت المحاورة للفتحة ينقلها لدرجة الفونيمية في بعض حالاتها كالتفخيم، أو يجعل الفونيمية متعددة فيها، فلماذا لا ينسحب هـ..ذا الأنـر على الفتحة عند بحاورتها للصوامت الأحرى كالأصوات الأنقية؟
- لقد طرح عبد الصبور رأيه في معرض حديثه عن الحركات القصيرة، وعدد التطبيق نقلنا قسراً إلى الحركات الطويلة، ومع ذلك كان دليله غسير كاف وفيه يقول: "ويصعب من الناحية النطقية أن تحل الفتحة المرققة محل الفتحة المفخمة والعكس، ففي الفعلين (طاب وتاب) تعتبر الفستحة بطابعها شرطاً في دلالة الكلمة على معناها، أي أن الاختلاف بين الكلمتين في حرفين لا في حرف واحد..." (1).

ونلاحظ أنه حاول التطبيق على الفتحة الطويلة، ومع ذلك فإن تفخيم الألف في طاب ţa:ba ليس أصلاً فيها بل مكتسب من تفخيم صوت الطاء، فلا يوحد ألف مفخمة بذاتها وهذا التفخيم المكتسب هو نوع من أنواع المماثلة؛ حيث ماثلت الفتحة الطويلة صوت الطاء في ملمح

<sup>(</sup>١) علم الأصوات، ٧٨.

التفحيم، والتاء صوت غير مفخم في كلمة تاب ta:ba ولذلك لم تأت الفتحة الطويلة فيها مفخمة، ووضع طبيعي أن لا تنطق بعد الطاء وهو صوب مفخم فتحة طويلة مرققة كما يرى عبد الصبور، ومن هنا فسإن الفسرق بين الكلمتين طاب، وتاب يقع في صوب واحد لا في صوتين من حيث الفونيمية ذلك عكس ما يراه عبد الصبور؛ أن الفرق في حسر في الطباء والفستحة (الألف)، ولو كان الأمر كما يرى عبد الصبور لوجب أن تعد كل ألف مفخمة فونيماً حسب المصوب المفخم السابق لها، لأن التفخيم يختلف في الأصوات المفخمة من صوب لآخر فهسو في السراء، والخساء والغين أقل منه في الطاء، والظاء، والضاد، والصدد، وعسندها يعد صوب الألف فونيماً عتلفاً عن الآخر حسب الصبوت المفخسم السابق له وعندئذ يزيد عدد الحركات العربية على الصبوت المفخسم السابق له وعندئذ يزيد عدد الحركات العربية على الصبوت المفخسم السابق له وعندئذ يزيد عدد الحركات العربية على الصبوت المفخسم السابق له وعندئذ يزيد عدد الحركات العربية على الصبوت المفخسم السابق له وعندئذ يزيد عدد الحركات العربية على الصبوت المفخسم السابق له وعندئذ يزيد عدد الحركات العربية على الصبوت المفخسم السابق له وعندئذ يزيد عدد الحركات العربية على الصبوت المفخسم السابق له وعندئذ يزيد عدد الحركات العربية على الصبوت المفخسم السابق له وعندئذ يزيد عدد الحركات العربية على الصبوت المفخسم السابق له وعندئذ يزيد عدد الحركات العربية على الصبوب المفواب.

يسرى عبد الصبور في قوله السابق "أن حركني الفتح (مرفقة ومفخمة) أدبحنا في تسمية واحدة من حيث كان اختلافهما لا أثر له من الناحية الصرفية والمقصود بالناحية الصرفية أي ألها في التفخيم لا تمثل مورفيما خاصاً، وهذا يعني أنه يجد فيها الناحية الفونيمية أي تغيير المعنى المباشر للكسلمة، والحقيقة أن أثرها في التفخيم ينعدم من الناحية المورفيمية، والفوينمية (أي الصرفية، والمعجمية) وهذا وهم مرده إغفال قضية للماثلة بسين الفيتحة الطويلة (الألف) وصوب الطاء. ومن هنا فإن الحركات القصيرة في العربية ثلاث، وكذلك الطويلة.

وقسد أشار غالب المطلبي إلى الفتحة المفخمة وعدها صورة من صور الألف: "إن ألف التفخيم ليست إلا صورة من صور نطق الألف، وهي بمذا لا تحمل أية قيمة فونيمية خاصة بما خارجة عن فونيم الألف العربية المعروفة"(١).

وإذا كان عبد الصور بعد الفتحة المفخمة حركة رابعة فإن غيره يرى أن السكون خركة صوتية تضارع الحركات الأحرى، فقد أشار محيي الدين رمضان في كتابه (في صوتيات العربية) إلى حركية السكون بقوله: "وواضع من ذلك أن الساكن إذا أدرج ليس له حال الموقوف عليه أنك قد تجمع في الوقف بسين الساكنين نحو" بكر، وعثرو، فلو كانت حال سكون كاف بكر كحال مسكون رائسه، لما حاز أن تجمع بينهما... وهذا يعني أن السكون ليس تركأ لنطق الصوت والتلفظ به. وإنما هو درجة من النطق تشبه حال النطق بالصوت المحرك بالفتح، وقريب منه "("). وهذا جهل مطبق.

إن التسكين عند توالي المتحركات يعني إلغاء حركة صوتية ليبقى الصامت الذي يحملها ساكناً غير محرك، فالسكون هو عدم الحركة، ولو كان السكون بمثل حركة صوتية كما يرى (رمضان) لما لجأ الناطق بالعربية لتسكين بعض الصوامت المتحركة المتوالية بل للجأ لجلب حركة الكسر، ولكن الأمر للسيس في تغيير الحركة أو الهروب من حركة إلى حركة صوتية أخرى، بل المراد عندم التحريك وهو ما يسمى بالسكون. ولا غرابة في رأيه؛ فهو رأي متقوقع من باحث لا معرفة له بالأصوات.

 <sup>(</sup>١) خالـــب المطلبي، في الأصوات اللغوية (دراسة في أصوات المد العربية)، ص١٦٨،
 وزارة الثقافة والإعلام، العراق، ١٩٨٤م.

 <sup>(</sup>۲) عبي الدين رمضان، في صوتيات العربية، ص٢٠٢-٣٠٣، مكتبة الرسالة الحديثة،
 عمان، د. ت.

وعمما يؤخسد على رأي (رمضان) قوله: إن سكون كاف بكر ليس كسكون رائه، ولم يظهر الفرق بنهما. وعلى فرض أنه نظر إلى بعض النوتر في أعضاء النطق أي الجهد الزائد في نطق الكاف عنه في الراء (ولا أظلَّ ذلك) فهذا لا يمسئل فرقاً، لأن طبيعة الصامت الساكن الواقع في درج الكلام تتطلب توتر اللسان، وبذل جهد أكبر لإنتاجه والانتقال إلى الصامت اللاحق دون حركة فاصلة.

كسر الصوت في إنتاجه بثلاث مراحل هي: مرحلة التجهيز، ومرحلة الجسس، أو الاعتراض الكلي أو الجزئي، ثم المرحلة الثالثة وهي إرسال الصوت وإطلاقه، والصامت الساكن يحتاج عند إنتاجه أي في المرحلة الثالثة إلى جهد أكسبر من الصامت المحرك، وفي حالة الإرسال أي الحالة الثالثة تفك الأعضاء النطقية الملتصيقة لإنتاج الصوت، وفي هذه الحالة يظهر صويت بسيط يخلط بعسض الناس بينه وبين الجركة، ومن هنا قد يتوقع ناطق ما أن السكون بعض الحسركة، وهسنا الصويت البسيط يظهر عند نطق الصوامت الساكنة، والدليل على أنه لا يصل إلى درجة الحركة أنه لم يظهر على الأجهزة الصوتية أثناء عمل بعض التحارب، ويظهر هذا الصويت عند نطق الصوامت الوقفية كما في كاف بكر، ويحدد هذا الصويت بأنه الخلجلة الناجمة عن فك الأعضاء النطقية الملتصقة بكر، ويحدد هذا الصويت، بأنه الخلجلة الناجمة عن فك الأعضاء النطقية الملتصقة لإرسال الصوت، فالحواء المستخدم في إنتاج هذا الصويت من مستلزمات الإنفحاري، ولم يصدر هواء حاص بإنتاج حركة بعد الصامت المساكن، وإنما هي المرحلة الثالثة لإنتاج الأصوات الإنفجارية الساكنة.

وقد أشدار إسماعيل عمايره إلى هذا الصويت في حديثه عن ظاهرة القلقلسة: "فكأنمسا همسي شسروع في ايجاد حركة خفيفة تتبع أصوات القلقة الإنفحارية حال سكونما، إذ بدون هذا التحريك يكون الهواء قد انحبس انجاساً

كساملاً، ويترتسب عسلى ذلك خفاء الصفة الميزة المشتركة الإنفحارية لهذه الأصوات"(<sup>()</sup>).:

#### تانياً: الحركات الطويلة:

الحسركات الطويلة في العربية ثلاث، وتحديدها بثلاث حركات يعتمد على كميتها الزمنية ووظيفتها. وكما أشار القدماء إلى عدد الحركات القصيرة فقسد أشاروا إلى عدد الحركات الطويلة أيضاً، وقد سماها ابن حيى الحروف، إذ يقول: "فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث... فالفتحة بعض الألسف، والكسسرة بعسض السياء، والضمة بعض الواو"("), وسماها ابن سينا المصوتات في قوله:

"وأما المصوتات فأمرها على كالمشكل، لكني أظن أن الألف الصغرى والكسيرى مخرجهما من إطلاق الهواء سلساً غير مزاحم. والواوان مخرجهما مع أدنى مزاحمة وتضييق للشفتين... والياءان تكون المزاحمة فيهما بالاعتماد على ما يلى أمفل قليلاً"(٢).

فالحركات الطويلة ثلاث هي:

qa:la a: الفتحة الطويلة في مثل: قال - ١

۲-- الكسرة الطويلة في مثل: طين :ti:n i

۲- الضمة الطويلة في مثل: يقول u: - ۳

<sup>(</sup>١) إسماعيل عمايرة، ظاهرة القلقة والأصوات الإنفحارية.

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب، ١٧:١.

<sup>(</sup>٣) رسالة أسباب حدوث الحروف، ١٢٦.

وعند الحديث عن الحركات القصيرة لم اشر إلى ألها أصلية، لأن تحديد أيهما أصل الحركات القصيرة أم الطويلة أمر خلافي، فابن حتى يقول: "الحركات أبعساض حسروف المد"، وفي موطن آخر عند الحديث عن الحركات الطويلة يقسول: "إنهن توابع للحركات، ومنتشئة عنها، وأن الحركات أوائل لها وأحزاء منها"(1).

وإذا كــان كــل نوع يؤدي وظبفة مختلفة عن الآخر، وكميته الزمنية مغايــرة للــنوع الآخر، فإن كل نوع يمثل أصلاً بذاته، ويصعب تحديد أيهما الأصل فهي قضية خلافية.

إن تشكل الحركات الطويلة من خلال إشباع الحركات القصيرة أي مضاعفة كميتها الزمنية قد يوقع في الوهم بحيث يظن أن الحركات القصيرة هي الأصلل، وهلذا ما يفسره العرض اللاحق لأقسام الحركات الطويلة، وكيفية تشكلها.

#### ١- الحركات الطويلة الأصلية:

وهي: ألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة.

لفد عرض عبد الصبور شاهين ضمائر الرفع المتحركة، وضمائر الرفع المتحركة، وضمائر الرفع الحركية بقوله: "ذلك أن ضميراً مثل (واو الجماعة) في جملة: (كتبوا) لا يصح أن يقال: إنه ضمير مبني على السكون، أو أنه من ضمائر الرفع الساكنة، بل هو ضميمة طويلة أصلية في حركتيها... وكذلك الحال في ألف الاثنين، وياء المخاطبة، فهذه كلها حركات دوال على الفاعل"(). فالحركات الطويلة التي تمثل واو الجماعة، وألف الاثنين، وياء المخاطبة هي حركات أصلية في طولها غير

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب، ٢٣:١٠

<sup>(</sup>٢) المنهج الصوفي للبنية العربية، ٣٢.

ناتجسة عسن إشباع حركة قصيرة، وقد سماها حلدون الهيجاوي" مورفونيمات الجمع والتثنية والمخاطبة"(١).

وأمثلة ذلك:

yaktubu:na

يكتبون

yaktuba:ni

يكتبان

taktubi:na

تكتين

والحقسيقة أن رأي عسبد الصبور بمثل لغنه دفيقة يصوب ما ذهب إليه القدمساء من أن هذه الضمائر ساكنة، فهي ضمائر حركية، أو حركات طويلة أصلية في طولها.

٢- الحسركات الطويلة السنائجة عن إشباع الحوكة القصيرة التي من جنسها:

وهي أنواع مختلفة على النحو التالي:

أ- الحسركات المشبعة التي يمثل إشباعها أثراً في البنية والمعنى، أي يؤدي إلى تغيير المعنى ومثالها:

كتب kataba

ka:tib کاتب

فقد تغدير المعنى من الفعل الماضي الدال على حدث وفاعله إلى اسم الفساعل الدال على الحدث ومن اتصف به (۱). وقد حاءت الزيادة في المعنى من إشباع فتحة الكاف فيكتب.

الميحاوي، دراسة صوتية وصفية تحليلية للفعل المضارع المسند الآلف الاثنين
 وواو الجماعة وياء المحاطبة ونون النسوة، بحث غير منشور.

<sup>(</sup>٢) انظر: في صوتيات العربية، ٢٦.

وهنا لابد من الإشارة إلى رأي حسام النعيمي الذي يرى أن الألف في كاتسب ليسست مشبعة عن الفتحة في كتب، وفيه يقول: "إننا لا ننكر كون الألسف فتحة مشبعة، أو كون الفتحة ألفاً مختلسة، ولكن الذي ننكره أن تكون الألسف في (كاتب) مثلاً هي من إشباع الفتحة في (كتب) كما نطقها اليوم.. واللسان عندما يكون في وضع إراحة تنتج الفتحة التي نسمعها في مثل (كتب) فسإذا ارتفىع أقصى اللسان قليلاً عند النطق بالفتحة دخلها من التفخيم أو من صوت الواو بمقدار ذلك الارتفاع، والألف التي في مثل (كاتب) يرتفع معها أقصى اللسان بدرجة قليلة حداً، ولذا كانت أفخم في السمع من الألف التي تنشأ من إشباع الصوت بفتحة الكاف في (كتب) هذا.

لفسد أراد النعسيمي أن الألف في كاتب ليست ناشئة من إشباع فتحة الكاف في كتب، ودليلة على ذلك أن الألف في (كاتب) ka:tib تتضمن شيئاً مسن التفخيم، أما فتحة الكاف في (كتب) kataba فلا وجود للتفخيم فيها، ورأيه هذا يعتمد على عاملين:

#### أواهما:

فياسه على اللحهة العراقية، وهذه اللهجة تميل إلى التفخيم، وإلى إشمام الألف بعض الضم، والدراسة الأشمل والأدق في نتائجها تنظر للغة دون مداخلة السلهجات والقياس عليها، ويثبت وجود التفخيم الواضح في الألف في اللهجة العراقسية واعستماد الدرامسة السابقة عليها ما يلي: الملاحظة السمعية للهجة العراقسية، وكذلسك الدراسة التي قام بحا خالد إسماعيل حول ألف التفخيم في

المحسسام النعيسي، التحول والثبات في أصوات العربية، بحلة المحسم العلمي العراقي،
 المحلد ٣٧، الجزء الأول، ١٩٨٦م.

اللهجات العربية الحديثة في منطقة الجزيرة العراقية إذ يقول: "لقد قست يشراسة ألسف التفحيم في منطقة الجزيرة بناء على ما يجمع لدي من الأعبار عنها عن طريق الناطقين بهاء بالاستماع إليهم وهم يتحدثون على السحية، وقد استمعت إلى الشيوخ والشياب، رحالاً ونساءً، منظمين وأمين... تلفظ ألف جمع المونث السالم باطراد ألف تفاحيم. ونورد هنا الأوزان الشائعة غذا الجمع مثل جويات من قريات، تخلات، نعجات... هذا

#### أما العامل التاني:

السذي دفع النميمي للقول: إن ألف (كاتب) ليست ناتجة عن إشباع فستحة الكاف في (كتب) فهو عدم التنبه إلى أن الفتحة القصيرة يازمها التحهيز وبعض التوتر في عضلات اللسان وحدار الحلق، ويطبيعة الحال عندما تتضاعف الفستحة أو تشسيع فإن التحهيز والتوتر لنطقها يتضاعف تلقالياً، فعندما يرتفع أقصى اللسان فإن منطقة الحلق القريبة منه تتحوف وتعطي شياً من الضم الذي يطهر في اللغة العربية الفصيحة بالقدر الذي يظهر في اللغة العربية الفصيحة بالقدر الذي يظهر في اللهمات العراقية.

وتفحسيم الألسف في الفصسيحة أمر نسي، وذلك حسب العبوامت المحساورة، فالألف بعد الطاء في (طاب) عفائه مفعمة ولكنها ليست مفعمة في (ساد) sa:da في دهذا التفحيم وإن كان نسباً من موطن إلى آخر فإنه يؤكد حقيقة مفادها أن الفرق بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة لا يتحصر في المكمية، بل يوحد في الكمية والكيفية رأي كيفية عمل اللسان ومواضعه) وذلك

الد إسماعيل، ألف التضميم في اللهممات المرية المدينة في منطقة المزيرة المراقية،
 علمة كلية الأداب، حاممة بفشاد، المدد ١٥، ١٩٧٢م.

على العكس مما يراه إبراهيم أنيس: "فكيفية النطق بالقنحة وموضع اللسان معها بحسائل كسل المماثلة كيفية النطق مما يسمى ألف المد، مع ملاحظة فرق الكمية بينها (١).

وفسد عسد سلمان العابي الغرق النوعي او الكيفي بين الفتحة القصيرة والفتحة الطويلة أظهر وأوضح منه في الحركات الأعرى<sup>(٢)</sup>.

ب- الحركات الطويلة التي تنشأ عن إشباع القصيرة ولا تؤدي إلى تغيير المعنى:

وهسدا النوع قد يأتي لإقامة الوزن الشعري كما ورد في أمثلة ابن حتي في سر الصناعة وهي:

فبيستا نحسن نرقسيه أتانسا معلمين وفضة وزناه راعي

والشاهد فيه كلمة بين bayna أشبعت حركة الفتحة في آخر الكلمة فأصبحت بينا :bayna.

وقال الشاعر أيضاً:

وأنني حوثما يُشرى الهوى بصري من حيثما سلكوا أثني فأنظور (١)

<sup>· (</sup>١) الأصوات اللغوية، ٣٨.

 <sup>(</sup>٢) انظر: سلمان العاني، التشكيل الصوتي (في اللغة العربية) ص٤٦، ٣٤، ترجمة ياسر
 الملاح، ط١، النادي الأدبي الثقاني، حدة، المملكة العربية السعودية، ١٩٨٣.

<sup>.(</sup>٣) - سر صناعة الإعراب ٢٣:١. ٠٠٠

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ٢٦٢١.

وفي هسذا البيت أشبعت حركة الضمة /:11/ بعد الظاء في كلمة فأنظر فأصبحت فأنظور.

وقال الشاعر أيضاً:

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الذراهيم تنقاد الصياريف(١١)

وفي هسذا البيست أشبعت حركة الكسر /1/ في كلمة (الصيارف) saya:rif فأصبحت أشبعت حركة الكسر /1/ في كلمة (الصيارف) saya:rif فأصبحت saya:rif، وطبول الحركات هنا أو إشباعها طول ألوفوني أي أنه لم يؤد إلى تغيير المعنى، وهذا ينفي ما ذهب إليه محمد الحولي في قوله: "... إن الطول فونيمي مع الصوائت وألووني مع الصواحت"(").

فالطول في الصوامت فونيمي في مواضع، وألوفوني في مواضع أحرى.

ج- الحركات الطويلة التي تنشأ عن إشباع الحركات القصيرة للتعويض
 عن إسقاط شبه الحركة عند تشكل المؤدوج:

ومثال ذلك:

أوعد awlad?

 $-u/\phi \leftarrow w$  /-murid  $\leftarrow$  muwrid  $\rightarrow$  mu:rid موعد mu:rid

(١) المرجع نفسه ٢٦٢١.

<sup>(</sup>٢) - محمد الخولي، الأصوات اللغوية، ٢٠٨، ط١، مكتبة الخريجي، الرياض، ١٩٨٧م.

فعند بناء إسم الفاعل تشكل مزدوج هابط\* مرفوض ترفضه العربية<sup>(1)</sup> وتخلصـــــا من المزدوج تسقط شبه الحركة الواو w ونعوض عنها بمد الحركة التي قبلها، وهذا يمثل إشباعاً للحركة القصيرة. ومن أمثلته أيضاً:

> يونف yuwqifu يوقف yu:qifu

وذلك بعد سقوط شبه الحركة، ومد الحركة السابقة لها, وهذا الإشباع لا يتأتى من قلب شبه الحركة إلى حركة كما يرى جان كانتينيو في قوله: "وقد تنضاف نصفا الحركتين الواو والياء إلى الحركتين المناسبتين لهما فيكونان معهما حركتين طويلتين.. بحو يوقف، وكوع"(1).

النوع الثالث من الحركات الطويلة هو الحركات التي يتشكل طولها من الجمع بين حركتين قصيرتين:

ومثال ذلك:

قسال أصلها قول، وشبه الحركة الواو هنا يقع بين حركتين متحانستين فتسسقط شسبه الحركة بسبب تشكل مزدوج صاعد (wa) والعربية تميل إلى التقليل منه، وبسقوطه تلتقي حركتا الفتح ليتشكل حركة طويلة.

المسزدوج الهابط هو وجود حركة متبوعة بشبه حركة ساكنة مثل: (шw), (шw), انظر: تأملات في بعض ظواهم الحذف الصرفي.

انظسر: فوزي الشايب، تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي، حوليات كلية الأداب، الحولسية العاشرة، حامعة الكويت، ١٩٨٩. وانظر: التشكيل الصوتي، ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) دروس في علم أصوات العربية: ١٣٨-١٣٩.

#### الكمية الزمنية في الحركات العربية

تتباين الآراء في كمية الحركات العربية وخاصة كمية الحركات الطويلة بالنسبة للقصيرة، وسأحاول هنا رصد الكمية الزمنية في الحركات القصيرة والحسركات الطويلة، وإظهار التفاوت بينهما، وكذلك رصد كمية الحركات القصيرة، والستفاوت بيسنها تبعاً للعوامل المؤثرة من حيث طبيعة الصوامت المحاورة.

وقد أشار بعض العلماء إلى التفاوت في الكمية بين الحركات؛ فمنهم من قدال: إن الحركات الطويلة تقع في ضعف الحركات القصيرة، ومنهم من قال: تقع في أضعافها، ومنهم من قال: إن الحركات المتبوعة بمجهور أطول من المتبوعة بمجهوس، والمتبوعة باستمراري أطول من المتبوعة بوقفي، والمتبوعة بصامت غير مضعف، وسترد هذه والمتبوعة بصامت غير مضعف، وسترد هذه الأراء كل في موطن عرضه ونقاشه، ولم تظهر علة هذا التفاوت في كمية الحركات في آراء الباحثين باستثناء ما أشار إليه إبراهيم أنيس في تعليله لزيادة كمنة الحسركة الطويلة المتبوعة بالهمزة كما يتضع عند العرض لهذه الجزئية، وسأحاول رصد هذا التفاوت في كمية الحركات، مستأنساً بالتجارب المحبرية ما أمكن، وإظهار علة هذا التفاوت.

لقسد حاولست رصد كمية الحركات من خلال التحارب المخبرية؛ فأحريت هذه التحارب على عينة تتكون من عشرة أشخاص من طلاب الجامعة الأردنية.

وقد عرضت لكمية الحركات مراعباً العوامل المؤثرة من حيث طبيعة الأصدوات الجحاورة وخاصة اللاحقة للحركة، وكذلك وحدة المقياس في الجهاز عسند رصد الكمية، وكذلك سلامة الجهاز الصوتي لأفراد العينة، وذلك بعدم إجراء التجربة على فرد مصاب بعيوب نطقية، أو التهاب في جهازه الصوتي، أو ما يؤثر على طبيعة صوته.

وقد اعتمدت المتوسط الحسابي لعينة الدراسة بوصفه الزمن الذي يمثل كمية الحركة المراد تحديد كميتها، وقد وضعت قراءات العينة في حداول بحيث يظهـــر كل حدول كمية الحركة عند كل منكلم، والمتوسط الحسابي الذي يمثل كمية الحركة .

# أولاً: الكمية الزمنية في الحركات القصيرة:

# أ- الحركات القصيرة المتبوعة بمجهور أو مهموس:

يقول داوود عبده: "والعلة الواقعة قبل صحيح مجهور تكون أطول من نظيرتها الواقعة قبل صحيح غير بجهور "('). وللوقوف على حقيقة هذه الآرء فقد أجريات السنجرية المحسيرية على الفتحة الواقعة بعد صوت الكاف في كلمة (كتسبا kataba) فتبين أن كميتها تصل إلى ٧٠,١٠% سبعة وعشرة من مئة بالمسئة مسن الثانية، وهذه الحركة متبوعة بصوت (التاء/ 1)، وهو صوت وقفي مهموس. وعسند قسياس كمية الفتحة الواقعة بعد صوت (الكاف) في كلمة (كسدر/kadara) فقد تبين أن كميتها تصل إلى ٨٨ ثمانية بالمئة من الثانية، وهذه الحركة متبوعة بصوت (الدال/م) وهو صوت وقفي بجهور، وتظهر كمية الفتحة المتبوعة بصوت الدال في الجدول رقم (١) الفتحة المتبوعة بصوت الدال في الجدول رقم (١) الفتحة المتبوعة المدراسة.

 <sup>(</sup>۱) داود عبده، دراسات في علم أصوات العربية، ص٣١، موسسة الصباح، الكويت،
 (۱) ۱۹۲۰م. وانظر الأصوات اللغوية، ص٥٥. وانظر علم الأصوات، ص١٠١.

جدول رقم (١)

| الكلمة/ كدر | الكلمة/ كتب   | أقراد العينة |
|-------------|---------------|--------------|
| %٧,١٥       | %1,51         | ١            |
| %A, To      | %v,r£         | Y            |
| %A,11       | %v,Y1         | ٠ ٣          |
| %v,r7       | %1,٧0         | ŧ            |
| %9,11       | %T,A·         | ٥            |
| %x,1v       | %v,vr         | ٦            |
| %9,71       | %A,17         | ٧            |
| %1,97       | %1,40         | ٨            |
| %v,rr       | %v,\\\        | ٩            |
| %A,10       | %y,\o         | ١.           |
| المتوسط ٨%  | المتوسط ٧,١٠% |              |

المجدول رقم (١) وفيه العمود الأول يمثل زمن الفتحة المتبوعة بصوت الناء، والعمود الثاني بمثل زمن الفتحة المتبوعة بصوت الدال.

ومسن خسلال التحربة السابقة فقد ثبت أن الحركة المتبوعة بصامت بحهسور أطسول من الحركة المتبوعة بصامت مهموس؛ وعلة ذلك أن الحركات أصسوات بحهورة، وعندما تكون متبوعة بصامت بحهور فإن كميتها تزيد عنها عسندما تكون متبوعة بصامت مهموس؛ وذلك بسبب تداخل عملية الجهر، فالانستقال من مجهور إلى مجهور لا يستدعي تغيير وضعية الأوتار الصوتية، ولو حصل بعض التغيير في هذه الوضعية فإنه تغيير محدود يبقى ضمن دائرة واحدة.

ومن هنا فإن الجهر المودي إلى إنتاج الحركات يبقى مستمراً إلى أن تبدأ مرحلة إنستاج الصامت المجهور اللاحق للحركة، ومن هنا فإن كمية الحركات المتبوعة بمجهور تزيد على الحركات المتبوعة بمهموس، وذلك بسبب تداخل الجهر بين الحسركة والصامت اللاحق المجهور، وبمعنى آخر فإنه لا يوجد زمن مفقود لعدم السيقال الأوتسار من وضعية إلى أخرى، أما الانتقال من الحركة إلى الصامت المهموس فإنه انتقال من مجهور إلى مهموس، وهذا فيه تحول الأوتار الصوتية من وضعية إلى أخرى مما يؤدي إلى وجود زمن مفقود تستغرقه الأوتار الصوتية من النحول.

# ب- ألحركات القصيرة المتبوعة بضامت وقفي أو استمرازي مجهور أو مهموس:

لا يتحصر تأثر كمية الحركات بطبيعة الصامت اللاحق من حيث كونه بحهـــوراً أو مهموساً، بــل تتأثر الكمية في الحركات حسب طبيعة الصامت اللاحـــق مــن حيث هو استمراري أو وقفي؛ فقد تقع الحركة متبوعة بصامت بحهـــور، ولكنها تختلف في كمينها حالة وقوعها قبل صامت بحهور وقفي، وقد أشـــار بعــض العلماء إلى هذه العوامل المؤثرة، يقول برتيل مالمرح: "إن كمية الحركة تعنمد على الساكن التالي لها، فالحركة إذا تلاها ساكن احتكاكي أطول منها إذا تلاها وقفي "(1).

وقد أشار داوود عبده إلى الصامت الاستمراري اللاحق للحركة وأثره في زيسادة كميتها<sup>(٢)</sup> ولمعرفة قيمة هذا الأثر ومدى حقيقته فقد أجريت التحربة

<sup>(</sup>١) علم الأصوات، ١٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر دراسات في علم أصوات العربية، ٣١.

المخسيرية عسلى حركة الكسرة حالة كونها منبوعة بصامت استمراري بجهور، وحالسة كونها منبوعة بصامت وقفي بجهور، وذلك في كلمتي (عنب Pinab، وعند نطق كلمة (عنب) - عركة العين والنون - تبين أن طول الكسرة المتبوعة بصوت النون يصل إلى (٨٩٠/٥٥) سبعة وتسعة وتمانين من مئة بلئة من الثانية، وهذه الكمية تصل إلى (٨٥٠) ثمانية بالمئة من خلال التقريب، والكسرة هنا منبوعة بصوت النون، وهو صامت استمراري بجهور، وعند رصد كمسية الكسرة في كلمة (عبر) فقد تبين أن كميتها تصل إلى (٧,٧٠) سبعة وسسبعين مسن مسئة بالمئة من الثانية، والكسرة هنا متبوعة بصوت الباء، وهو صامت وقفي بجهور، وتظهر قراءة العينة لكلمة (عنب) في العمود الأول من الجدول رقم (٢) وفي العمود الثاني من الجدول نفسه تظهر قراءة كلمة (عبر) ومسع أن الفرق في الكمية بين الحركة من الموقعين قليل جداً، إلا أن هذا الفرق يظهـــر أن الحركة المتبوعة بصامت استمراري بجهور أطول من الحركة المتبوعة بصامت وقفي بجهور.

ولم أحصر التجربة على الصامت المجهور اللاحق للحركة بل أجريت تجربة مخبرية لرصد أثر الصامت المهموس على الحركة، وذلك من محلال كلمتي: (مسهب mushib، ومقسع !muqni) فعند رصد كمية حركة الضمة في (مسهب) فقد تبين أنما تصل إلى (٧,١٩%) سبعة وتسعة عشر من مئة بالمئة مسن الثانسية، والضهمة هستا متبوعة بصوت السين، وهو صامت استمراري مهموس، وعسند رصد كمسية الضهمة في (مقنع) فقد تبين أنما تصل إلى (٩٥,٩٥) سستة وخمسة وتسعين من مئة بالمئة من الثانية، والضمة هنا متبوعة بصوت الفرق في الكمية بين حسوت القساف، وهو صامت وقفي مهموس، ومع أن الفرق في الكمية بين حسركة الضهمة في المؤقعين قليل حداً إلا أنه يظهر أثر الصامت الاستمراري

اللاحق للحركة في طولها، وتظهر في العمود الثالث من الجدول رقم (٢) قراءة العينة لكلمة (مسهب)، وتظهر في العمود الرابع من الجدول نفسه قراءة العينة لكلمة (مقنع).

جلول رقم (۲)

| الكلمة (مقنع) | الكلمة (مسهب) | الكلمة (عير) | الكلمة (عنب) | أفراد  |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| الحركة (u)    | اخركة (u)     | الحركة (i)   | الحركة (i)   | العينة |
| %1,1٣         | %1,11         | %٧,٤٦        | %A, YY       | ١      |
| %1,4٧         | %٧,٦٢         | %л,1.        | %x,14        | ۲      |
| %v,11         | %Y,00         | %v,1.        | %v,or        | ٣      |
| %o, YT        | %Y,AT         | %v,or        | %v,٦r        | ŧ      |
| %v,           | %1,90         | %1,98        | %v,07        | ٥      |
| %v,\.         | %٧,٧٢         | %x, £0       | %A, 0 \      | 7      |
| %£,7A         | %1,77         | %Y,70        | %٧,٦٥        | >      |
| %v,q.         | %Y,A7         | %л, • т      | %A,1.        | ٨      |
| %٩,⋅٣         | %1,41         | %1,74        | %1,40        | ٩      |
| %v,11         | %v,9r         | %x,==        | %,, ч.       | ١.     |
| المتوسط       | المتوسط       | المتوسط      | المتوسط      |        |
| %1,90         | %Y,14         | %v,v•        | %Y,A9        |        |

جـــدول رقم (٢) ويمثل كمية الحركة المتبوعة بصامت استمراري، أو وقفي، مجهور أو مهموس.

#### ج- الحركة القصيرة الناتجة عن تقصير الحركات الطويلة

لم يشر العلماء إلى كمية هذا النوع من الحركات وهي الحركات وهي الحركات القصيرة التي تتيقى من الحركات الطويلة بعد دعول عامل الحزم، فقد يكون لعسامل الجزم أثر على كمية هذه الحركات، ولرصد كمية هذه الحركات فقد أحريب تجربة عنوية على بعض الكلمات، وقد روعي في هذه التجربة توحيد الصامت اللاحق، وأن يكون هذا الصامت اللاحق، وأن يكون هذا الصامت اللاحق، وأن يكون هذا الصامت استمراريا، وقد أحريت التجربة على الكلمات التالية: (يتم yanam يقلل yanam يعع (yabi)، وقد بلغت كمية الفتحة المقصرة في كلمة (ينم) يقلل yaqul ، يعع وأثنين من مئة بالمئة من الثانية، أما الضمة المقصرة في كلمة (ينم) وصلت كمية الكمرة في كلمة (يقم) إلى وصلت كمية الكمرة في كلمة (يقم) وصلت كمية الكمرة في كلمة (يعم) إلى وصلت كمية الكمرة في كلمة (يعم) إلى وصلة وسبعين من مئة بالمئة من الثانية وحسين من مئة بالمئة من الثانية وحسين من مئة بالمئة من الثانية المثم المثر الثانية المثر الثانية المثلاث المثر الثانية المثر المثر الثانية المثر الثانية المثر المثر الثانية المثر ا

ونظهر كمية هذه الحركات في الجدول رقم (٣) الذي يمثل عينة الستجربة، فالعمود الأول من التجربة يظهر كمية الفتحة، والعمود الثاني يظهر كمية الضمة، والعمود الثالث يظهر كمية الكسرة.

وبما أن الحركات من نسوع الحركات القصيرة المتبوعة بصامت استمراري مجهسور، فالوضسع الطبيعي أن تصل كميتها إلى ٨% من الثانية، ولكنها في الفتحة نقصت بنسبة ١% واحد بالمئة من الثانية، أي ألها أقل من ٧% سبعة بالمئة من الثانية، حيث تصل إلى ٧% سبعة بالمئة من الثانية في الضمة والكسرة من خلال التقريب.

وأحسب أن تقصير الحركة بفعل عامل الجزم يؤدي إلى سرعة في أداء نطق الكلمة كاملة، وهذه السرعة قد تؤثر على زمن أصوات الكلمة كلها، فلا تتريث الأعضاء النطقية عند نطق أصوات الكلمة فيؤدي ذلك إلى تقصير الزمن السندي تستخرقه أصوات الكلمة، وبذلك تتأثر كمية الحركة، فتقل عن وضعها الطبيعي، وتظهر كمية الحركة المتبقية بفعل عامل الجزم في قراءة أفراد العينة في الجدول التالي:

جدول رقم (٣)

| الكلمة (يبع)   | الكلمة (يقل)  | الكلمة (يتم)   | أفراد  |
|----------------|---------------|----------------|--------|
| الحوكة (i)     | الحركة (u)    | الحركة (a)     | العينة |
| %1, <b>v</b> Y | %1,98         | %y,≏£          | ١      |
| %1,94          | %v,.٦         | %v, r ·        | ۲      |
| %v,\£          | %v,· v        | %1,91          | ٣      |
| %v,·r          | %v,rr         | %v,\1{         | ٤      |
| %1,∘Y          | %1,90         | %v, vo         | ٥      |
| %1,71          | %1,01         | %1,4٣          | ٦      |
| %r,09          | %r, ya        | %£,7A          | ٧      |
| %v,            | %v,10         | %v,vr          | Α      |
| %1,94          | %v,.r         | %v, YT         | ٩      |
| %y,r.          | %v,ar         | %v,19          | ١.     |
| المتوسط ٥٩,١٥٩ | المتوسط ٥٧,٧% | المتوسط ٧٠,٠٧% |        |

حسدول رقسم (٣) وبمثل كمية الحركات القصيرة الناتحة عن تقصير الحركات الطويلة بفعل عامل الجزم.

#### ثانياً: الكمية الزمنية في الحركات الطويلة

بعد رصد الكمية الزمنية في الحركات القصيرة، سأحاول استيضاح الكمسية في الحسركات الطويلة، لرصد الفرق في الكمية بين الحركات القصيرة والحسركات الطويلة، والإظهار مدى النفاوت في الكمية بين الحركات الطويلة حسب حالاقسا المخسئلفة من حيث الصامت اللاحق، والمجهور والمهموس، والاسستمراري والوقفي، ومدى كميتها عندما يكون اللاحق صامناً مضعفاً أو همزة.

#### أ- الحركات الطويلة المتبوعة بمجهور أو مهموس، استمراري أو وقفى:

عسندما أشار العلماء إلى أن الحركة المتبوعة بمحهور أطول منها عندما تكسون متبوعة بمهموس، فإن كلامهم لم يكن مقتصراً على الحركات القصيرة، بلل كسان المقصدود بذلك الحركات بنوعيها: الطويلة، والقصيرة، وقد أشار إبراهسيم أنسيس إلى تأثر كمية الحركة بالصامت اللاحق بقوله: "ومما لاحظه المحدثون أن صوت اللبن يزداد طولاً إذا وليه صوت بحهور"(1).

والمقصدود بصدوت اللين في قول أنيس هو الحركات أو صوت المد، ولكن هذا الخلط في التسمية وقع فيه القدماء وبعض المحدثين.

وللوقسوف على كمية الحركات الطويلة ومدى زيادتها على القصيرة ومعسرفة مدى التفاوت بين الحركات الطويلة فقد أحريت بعض التحارب على جموعة من الكلمات؛ فعند قياس كمية الفتحة الطويلة في كلمني: (قال qa:Ia) وقساس qa:sa) فقسد وصل المتوسط الحسابي لكمية الفتحة الطويلة في كلمة (قال) في قراءة العينة إلى ١٨٠٠، ١٨% ممانية عشر وستة من المئة بالمئة من الثانية،

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية، ١٥٩.

والفتحة الطويلة هنا متبوعة بصوت اللام، وهو صوت استمراري مجهور، وقد وصلت كمية الفتحة الطويلة في (قاس) إلى ١٧,٠٤% سبعة عشر وأربعة من مسئة بالمئة من الثانية، والفتحة الطويلة هنا متبوعة بصوت السين، وهو صامت استمراري مهموس، وتظهر قراءة العينة في الجدول رقم (٤)، حيث يمثل العمود الثاني الأول مسن الجسدول كمية الفتحة الطويلة في كلمة (قال)، ويمثل العمود الثاني كمسية الفتحة الطويلة في كلمة (قاس). ومن خلال هذه التحارب يظهر الفرق في الكمسية بسين الحركة الطويلة المتبوعة بمحهور استمراري، والحركة الطويلة المتبوعة بمحهور استمراري، والحركة الطويلة المتبوعة بمحهور في الكمسية بسين الحركة الطويلة المتبوعة بمحهور استمراري، والحركة الطويلة المتبوعة بمحهور في المحلول المتبوعة بمحهور في المحلول المتبوعة بمحهور في المحلول المتبوعة بمحمول المحلول المحلول المحلول المحلول المتبوعة بمحمول المحلول المح

جدول رقم (٤)

| الكلمة (قيد)   | الكلمة (سبق)     | الكلمة (قاس) | الكلمة (قال)  | أفراد  |
|----------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| الحركة (i:)    | ُ الحَوْكَة (i:) | الحركة (a)   | اخركة (a)     | العينة |
| %r1.17         | %19,02           | %٢1,74       | %17;17        | ١      |
| %14,4T         | %1Y,1T           | %۱Y,.T       | %14,91        | ۲      |
| %17,.+         | %18,93           | %\r,v1       | %14,47        | ť      |
| %10,37         | %10,VE           | %10,YY       | %17,TT        | ٤.     |
| %1V,VZ         | %17,0.           | %17,91       | %14,14        | ٥      |
| %1 V, PA       | %1A, YZ          | %1Y,9T       | %1.17         | ٦      |
| %17,71         | %17,19           | %1.,11       | %17,77        | Y      |
| %1V,.T         | %17,77           | %1A,A7       | %17,17        | Α      |
| %11,17         | %17, TY          | %4.,14       | %14,£A        | ٦      |
| %17,18         | %1v,vr           | %14,57       | %1A,0Y        | ١.     |
| المتوسط ١٧.٧١% | المتوسط 11,21%   | الموسط ٤٠٠٤% | الترسط ١٨,٠٦% |        |

حسدول رقسم (٤) وبمسئل كمية الحركة الطويلة المتبوعة بمجهور أو مهموس، استمراري أو وقفي. وأحسب أن العلة في زيادة كمية الحركة المتبوعة بمجهور على كمية الحركة المتبوعة بمجهور على كمية الحركة المتبوعة بمهموس تعود إلى طبيعة عمل الوترين الصوتيين، وذلك لتداخل الجهر بين الحركات والصوامت الجمهورة اللاحقة لتلك الحركات، وذلك كما رجحته في تعلميل زيادة كمية الحركات القصيرة المتبوعة بمجهور على كمية الحسركات المتبوعة بمهموس؛ فالعلة في تفاوت الكمية في الحركات القصيرة هي نفسها في الحركات القصيرة هي نفسها في الحركات الطويلة.

أما الحركة الطويلة المتبوعة بصامت وقفي مهموس أو بحهور، فقد تبين أن كميستها تختلف نبعاً للصامت اللاحق لها. ولرصد هذا الاختلاف، وكمية كسل منهما فقد أحريت تجربة عنبرية على كلمي (سيق Si:qa) وقيد qi:d) ومسن خسلال هذه التحربة فقد تبين أن كمية حركة الكسرة الطويلة في كلمة (سيق) تصل إلى 17,21% ستة عشر وواحد وأربعين من مئة بالمئة من الثانية—كما هو مبين في الجدول رقم (٤)—والكسرة هنا متبوعة بصوت القاف، وهو صامت وقفي مهموس، أما الكسرة الطويلة في كلمة (قيد) فقد وصلت كميتها إلى ١٧,٧١% سميعة عشر وواحد وسبعين من مئة بالمئة من الثانية، والكسرة هسنا متبوعة بصوت الدال؛ وهو صامت وقفي بحهور. وتظهر كمية الحركتين في الجسدول رقم (٤) حيث بمثل العمود الثالث كمية الكسرة الطويلة في كلمة (قيد)، وتظهر هذه (سيق)، وبمثل العمود الرابع كمية الكسرة الطويلة في كلمة (قيد)، وتظهر هذه التجربة زيادة كمية الكسرة في (قيد)، بنسبة 1% تقريباً على كمية الكسرة في المؤلد المؤلد المؤلد الكسرة في الكسرة في الكسرة في المؤلد المؤلد

(سيق). وقد اجتمعت في كسرة (سيق) بعض العوامل المؤدية إلى قصرها مقارنة مسع الكسرة في (قيد)؛ ففي (سيق) جاءت الكسرة متبوعة بصامت مهموس، وهادا من العوامل المؤثرة سلباً على كمية الحركة، وهذا الصامت للهموس من الصوامت الوقفية؛ وهو عامل آخر يؤثر سلباً على كمية الحركة.

#### ب- الحركات الطويلة المتبوعة بصامت مجهور استمرازي أو وقفي: ﴿ ﴿

لقد حاولت معوفة كمية الحركات الطويلة بشكل أوسع، ومعرفة مدى أثر الصوامت المحاورة على كميتها، وذلك برصد كمية الضمة الطويلة المتسبوعة بمجهور وقفي. وللوقوف المتسبوعة بمجهور وقفي. وللوقوف على كمية هذه الحركة فقد أجريت التجربة المخبرية على كلميّ (سور Su; كالي وسود Bu; ) وقد وصل المتوسط الحسابي لكمية الضمة في كلمة (سور) إلى وسود 19,27 أسعة عشر وسنة وأربعين من مئة بالمئة من الثانية - كما هو مبين في الحدول رقم (٥) - والحركة هنا متبوعة بصوت الراء؛ وهو صامت استمراري عهد ور، أما كمية الضمة الطويلة في كلمة (سود) فقد وصلت كميها إلى بهدور، أما كمية الضمة الطويلة في كلمة (سود) فقد وصلت كميها إلى بهدوت الدال؛ وهو صامت وقفي مجهور، وتظهر نتائج التحربة في الجدول رقم (٥).

جدول رقم (۵)

| الكلمة (سود) الحركة (: ١١) | الكلمة (سور) الحركة (u:) | أفراد العينة |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| %٢٣,9٣                     | %Y£,1£                   | 1            |
| %19,71                     | %19,77                   | ۲            |
| %14,11                     | %1Y,0Y                   | ٣            |
| %17,77                     | %14,44                   | ٤            |
| %11,04                     | %1A,9T                   | 0            |
| %٢٢, ٣                     | % 1, 2 "                 | 1            |
| %11,.1                     | %12,12                   | ٧            |
| %٢٢,١٣                     | %٢٣,٢٢                   | ٨            |
| %1A,0Y                     | %14,79                   | ٩            |
| %1A,98                     | %19,14                   | ١.           |
| المتوسط ١٨,٩٠%             | المتوسط ١٩,٤٦%           |              |

حسدولى رقسم (٥) ويمسئل كمسية الحركة الطويلة المتبوعة بمحهور استمراري أو وقفى.

ومن خلال هذه التجربة تظهر كمية الضمة الطويلة المتبوعة بمجهور الفرق في السنتمراري أطسول من كمية الضمة المتبوعة بمجهور وقفي، وهذا الفرق في الكمية بين الحركتين قليل جداً، فالضمة الطويلة في كلمة (سود) تقرب إلى ١٩ % تسعة عشر بالمئة من الثانية، ولكن هذا الفرق مهما كانت قيمته يظهر زيادة كمنية الحركة المتبوعة بمجهور استمراري على كمية الحركة المتبوعة بمجهور وقفي.

واحسب أن علة زيادة كمية الحركة المتبوعة بصامت استمراري على كمية الحسركة المتبوعة بصامت وقفي تعود إلى الزمن الذي يستغرقه الصامت الاستمراري بالنسبة للصامت الوقفي، حيث تزيد كمية الصامت الاستمراري على عسلى كمية الصامت الوقفي، فقد رصدت كمية كلمتي (سور، وسود) فبلغت عسلى كمية كلمة (سور) و ۷۶,۱۹ من الثانية، في حين بلغت كمية كلمة (سود) كمسية كلمة (سور) ۶۷,۱۹ من الثانية، في حين بلغت كمية كلمة (سود)

#### ج- الحركة الطويلة المتبوعة بصامت مضعف استمراري أو وقفي:

وفي هذه النقطة أردت أن أتبين أثر الصامت المضعف الاستمراري على كمية الحركة مقارنة مع أثر الصامت المضعف الوقفي، ولمعرفة هذا الأثر ومدى المحسسلافه بين الاستمراري والوقفي، فقد أحريت التحربة المخبرية على كلمتي: (ضال da:ll) راد ra:dd) وقد بلغ منوسط قراءة العينة للفتحة الطويلة في (ضال) ٢٣,٤٦% ثلاثة وعشرين وسنة وأربعين من منة بالمئة من الثانية، والفستحة الطويلة هنا منبوعة بصوت اللام، وهو صامت مضعف استمراري بحهور.

أما الفتحة الطويلة في كلمة (راد) فقد بلغ متوسط قراءة العينة للفتحة الطويلسة فسيها ١٩٣ / ٢١ % واحسداً وعشرين وثلاثة وتسعين من مئة بالمئة من الثانسية، والفتحة الطويلة هنا متبوعة بصوت الدال؛ وهو صامت مضعف وقفي بحهسور. ونلاحسط أن كمية الفتحة الطويلة في (ضال) تزيد عن كمية الفتحة الطويلة في راد بنسبة ، ٥٠ / 6% من الثانية.

ومسن هنا فإن الحركة المتبوعة بصامت مضعف استمراري أطول من الحركة المتبوعة بصامت مضعف وقفى، فالجهر مشترك بين صوتي اللام والدال، وكلاهما مضعف، والفرق بينهما أن اللام صامت استمراري، والدال صامت وقفى.

وتظهر كمية الحركة موضوع التحربة في الجدول رقم (٦) وذلك من خلال وجود الفتحة الطويلة في كلمتي: ضال، وراد.

جدول رقم (٦)

| الكلمة (راد) الحركة (a:) | الكلمة (ضال) الحركة (a:) | أفراد العينة |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
| % ۲۲, ۲۷                 | %tr,1v                   | 1            |
| %17,-7                   | %15,19                   | Y            |
| %TT, A7                  | %40,77                   | ٣            |
| %19,4.                   | %19,77                   | £            |
| %11,90                   | %YY,9 <b>r</b>           | 0            |
| %4.,15                   | %٢.,09                   | ٦            |
| %1A,YA                   | %٢0, ٤٧                  | V            |
| %rr,1.                   | % 78,17                  | ٨            |
| % ٢٢,97                  | %YT,1T                   | ٩            |
| %10,11                   | %40,41                   | ١.           |
| المتوسط ٣ ,٩٦%           | المتوسط ٢٣,٤٦%           | <del></del>  |

حدول رقم (٦) ويمثل كمية الحركة الطويلة المتبوعة بصامت مضعف استمراري أو وقفي.

وقد علل ابن حني تمادي كمية الحركة عندما تكون متبوعة بصامت مضمعف بقوله: "...وأما سبب نعمتهن ووفائهن إذا وقع المشدد بعدهن فلأنهن - كما تسرى- سواكن، وأول المثلين مع التشديد ساكن، فيحفو عليهم أن يلستقي الساكنان حشوا في كلامهم، فحينئذ ما ينهضون بالألف بقوة الاعتماد عليها، فيحعلون طولها ووفاء الصوت بها عوضاً مما كان يجب لالتقاء الساكنين من تحريكها..."(1).

وهـــذا التعليل لا يمثل القول الفصل، وأحسب أن رأي إبراهيم أنيس أرجح من رأي ابن حين؛ حيث يرى إبراهيم أنيس أن أصوات المد تقصر عندما يليها صوتان ساكنان، وهذا من نسيج العربية، وحرصاً على صوت المد وإبقاء على ما فيه من طول فقد بولغ في طوله لئلا تصيبه تلك الظاهرة<sup>(1)</sup>.

وقد تعود العلة في زيادة كمية الحركات في هذه الحالة إلى الوضعية التي تأخذها أعضاء النطق عند نطق المضعف؛ حيث تتريث الأعضاء النطقية في إنستاجها للمضعف، ومن هنا تتأثر الحركة السابقة بهذا التريث فتزداد كميتها مماثلة للصوت اللاحق من حيث الكمية.

#### د - الحركة الطويلة المتبوعة بممزة:

يسزداد طول الحركة الطويلة المتبوعة بهمزة بنسبة تقارب زيادة كمية الحسركة الطويلة المتبوعة بمامت مضعف، وزيادة كمية الحركة المتبوعة بممزة واضسحة لدى المتكلم ولدى السامع أو المستقبل، ولمعرفة متوسط كمية الحركة الطويلة المتبوعة بهمزة فقد أجريت تجربة مخبرية على كلمتي: (مساء ?:masa: ورجاء ?:مساء ?:۳۹. وقد بلغست كمية الفتحة الطويلة في (مساء) ٢٠,٣٩

ابن جني (أبو الفتح عثمان)، الخصائص، ١٢٤:٣ - ١٢٦، تحقيق محمد على النجار،
 ط٣، دار الكتاب العربي، لبنان، ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٢) - انظر: الأصوات اللغوية، ١٥٩.

عشمرين وتسعة وثلاثين من مئة بالمئة من الثانية، أما الفتحة الطويلة في (رجاء) فقسد بلغت كميتها (٣٥,١,٣٥%) واحداً وعشرين وتسعة وثلاثين من مئة بالمئة من الثانية وذلك كما يتضح في الجدول رقم (٧).

جدول رقم (٧)

| الكلمة (رجاء) الحركة (a:) | الكلمة (مساء) الحركة (a:) | أفراد العينة |
|---------------------------|---------------------------|--------------|
| %٢١,٩٧                    | %Y1,AY                    | ١            |
| %1,10                     | %17,77                    | ۲            |
| %Y1,9Y                    | %1A,9Y                    | ٣            |
| %19,4.                    | %7.,.9                    | į            |
| %Y · , AV                 | %19,07                    | 0            |
| %YY,Y.                    | %71,28                    | 7            |
| %17, 88                   | %18,91                    | ٧            |
| % \$ £, 4 ٣               | %Y £, 17                  | ٨            |
| %YT,V1                    | %٢٣,١٣                    | ٩            |
| %٢٣,١0                    | %41,44                    | · 1.         |
| المتوسط ٢١,٣٥%            | المتوسط ٣٩,٠٣٥%           |              |

الجسدول رقسم (٧) ويمثل كمية الحركة الطويلة المتبوعة يمهموس أو بحهور والمتبوعة بممزة.

ونلاحسط تقسارب الكمسية بين الحركات المتبوعة بصامت مضعف والحركات المتبوعة بالهمزة، وزيادة النوعين في كميته على الحركات الطويلة في المواطن الأخرى.

وقد أشار ابن جني إلى تمادي كمية الحركات عندما تكون منبوعة همرة: "إلا أن الأماكن التي يطول فيها صوقها، وتمكن مدقها، ثلاثة: وهي أن يقسع بعدها الهمزة.. فالهمزة نحو كساء، ورداء، وخطيئة، ومقروءة، وإنما تمكن المسد فيهن مع أن الهمزة حرف نأى منشؤة، وتراحى مخرجه، فإذا أنت نطقت بحذه الأحرف المصوتة قبله، ثم تماديت بهن نحوه طلن، وشعن في الصوت فوفين له وزدن في بيانه "(1)، ومضمون رأي ابن جني هنا يتضمن مخرج الهمزة ومنطقة الحسركات، فهسو يرى أن بعد المسافة بين موضع نطق الحركة ومخرج الهمزة اللاحقة يسساعد في إطالة الحركة، والذي أرجحه أن العلة في إطالة الحركة المسنوعة بحمسة، وفي وضعية الأوتار الصوتية في كل من الحركات والهمزة؛ فالحركات أصسوات بحهسورة، ومنطقة تمايزها تقع في الفم، وتحديداً ضمن منطقة حركة المساوات بحهسورة، ومنطقة تمايزها تقع في الفم، وتحديداً ضمن منطقة حركة اللسان، أما الهمزة فهي صوت لا مهموس ولا بحهور، وهو صوت حنجري (1).

وعسا أن منطقة الحركات تقع في الغم، ومصدرها من الأوتار الصوتية في ألفم، ومصدرها من الأوتار الصوتية في فسإن إلهاء نطقها يحتاج لوقف الأوتار الصوتية عن الذبذبة، والأوتار الصوتية في هذه الحالة تنهيأ لإنحاء نطق الحركة والانتقال إلى وضعية معاكسة تماماً لوضعيتها الحالسية؛ حيث تنتقل من انقراج يؤدي إلى الجهر في نطق الحركات إلى إغلاق كلي يمنع مرور الهواء (٢) والعضو النطقي هنا لا يعمل عملين في وقت واحد، بل لابسند من إنحاء مرحلة لتبدأ الأعرى، ولطبيعة هذا النباين بين أصوات الحركات والهمسة والحديث والحديث والمحدود من حيث منطقة كل منها، والجهر والهمس، ووضعية الأوتار الصوتية

<sup>(</sup>۱). انظر: الخصائص ۱۲٤:۳–۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: علم اللغة العام (الأصوات)، ٨٨.

<sup>. (</sup>٣) أنظر: المرجع نفسه، AA.

عسند إنستاج الحركات، ووضعيتها عند إنتاج الهمزة كان لابد من زيادة كمية الحسركات، وتماديها عند التحول لنطق الهمزة؛ وذلك لما للهمزة من خصوصية صوتية.

وقد كانت إشارة إبراهيم أليس لهذه النقطة لفتة علمية دقيقة إذ يقول: "أما السر في الإطالة فهو - كما يبدو لي - الحرص على صوت اللين (أي المد) وطول. .. لأن الجمع بين صوت اللين والهمزة كالجمع بين متناقضين؛ إذ الأول يستلزم أن يكون بحرى الهواء معه حراً طليقاً، وأن تكون فتحة المزمار حين النطق به منبسطة منفرجة، في حين أن النطق بالهمزة يستلزم انطباق فتحة المزمار انطباقاً محكماً يليه انفراجها فحاة. فإطالة صوت اللين مع الهمزة يعطى المتكلم فرصة ليتمكن من الاستعداد للنطق بالهمزة التي تحتاج إلى مجهود عضوي كبير، وإلى عملية صوية تسباين كل المباينة الوضع الصوئي الذي تتطلبه أصوات اللين"(١).

ومسن خسلال هذه التجارب المخبرية التي جاءت لمحاولة رصد كمية الحركات بنوعيها: القصيرة، والطويلة نخلص إلى الملاحظات التالية:

- لا تنحصر كمية الحركات الطويلة في ضعف كمية الحركات القصيرة، يسل تقسع في ضعفها في مواطن، وتتجاوز ضعفها في مواطن أحرى. ونسبة زيساهة كمية الحركات الطويلة عن ضعف كمية الحركات القصييرة أغلب وأشمل من نسبة حصرها في الضعف، وقد أصاب ابن سينا في إشارته إلى كمية الحركات الطويلة بالنسبة لكمية الحركات القصيرة: إذ يقول: "ثم أمر هذه الثلاثة على مشكل، ولكني أعلم يقيناً أن الألسف المملودة المصوتة تقع في ضعف، أو أضعاف زمان الفتحة،

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية، ١٥٨.

وأن الفتحة تقع في أصغر الأزمنة التي يصح فيها الانتقال من حرف إلى حسرف، وكذلسك نسبة الواو المصونة إلى الضمة، والياء المصونة إلى الكسرة"(١).

فإشارة ابن سينا تبين إحساسه بتحاوز كمية الحركات الطويلة لضعف كمية الحركات القصيرة في بعض الحالات (فهي ضعف أو أضعاف). ومسن هنا فإن رأي ابن سينا أدق من آراء المحدثين الذين حزموا بأن الحسركات الطويلة تقع في ضعف الحركات القصيرة؛ فقد أشار أحمد الحسو إلى ذلك: "وإذا كسان ابن سينا لم يقرر بشكل نحائي نسبة المسبوت الطويسل إلى المصوت القصير من حيث المدة الزمنية، أهي ضعف أم أضعاف، فإن الرأي قد استقر حالياً على أن المصوت الطويل بعسادل ضعف المصوت القصير، وأن الحركة تعادل من حيث زمنها نصسف زمن حوف المد الله المراب وأعجب من رأي الحمو الزاعم باستقرار السرأي في كمسية الحركات؛ فرأي من الذي استقر؟ وهل يقبل قطع وحزم في القول في المدراسات الإنسانية؟

وقد أشار صلاح الدين حسنين إلى أن كمية الحركات الطويلة تساوي ضعف كمية الحركات القصيرة (٢). وهو بحرد أحذ بآراء السابقين كما فعل الحمو.

<sup>(</sup>١) رسالة أسباب حدوث الحروف، ٨٥.

 <sup>(</sup>٢) أحسد الحمسو، محاولة ألسنة في الإعلال، بحلة عالم الفكر، المحلد العشرون، العدد الثالث، الكويت، ٩٨٩ م.

 <sup>(</sup>٣) انظر: صلاح الدين حسنين، المدخل إلى علم الأصوات (دراسة مقارنة)، ص١٤،
 ط١، دار الاتحاد العربي للطباعة، ١٩٨١م.

- ٢- تستفاوت الحركات في كميتها؛ فيغلب عليها أن تكون الضمة أطول الحسركات تلسيها الفتحة ثم الكسرة، وهذا التفاوت يمكن تحديده في الحسركات الطويلة، لأن الفرق في كميتها أظهر منه في القصيرة، وهو تفساوت غير ثابت وقطعي بعكس ما يراه بسام بركة؛ حيث يرى أنه تفاوت ثابت ".
- ٣- تستفاوت كمسية الحسركات تبعاً لملامح الصوامت المجاورة وخاصة الصسوامت اللاحقة، وذلك من حيث الجهر والهمس، والاستمرار والوقف، والتضعيف وعدمه.

(١) انظر: علم الأصوات العام، ١٣٥.

# النصل الثاني

حركات اللغة العربية وقانونا المماثلة.

والمخالف

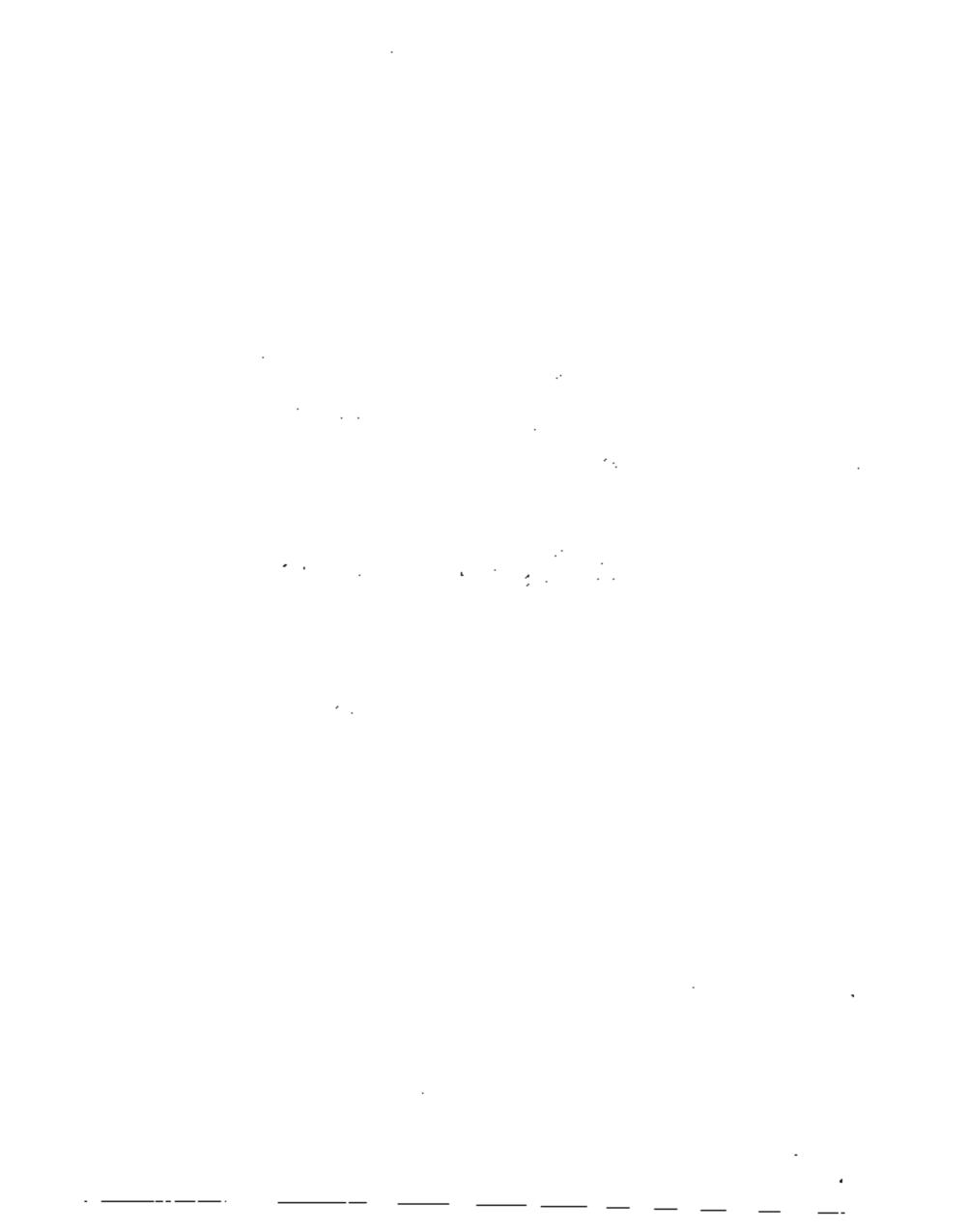

# القسم الأول حركات اللغة العربية وقانون المماثلة

ظاهرة المماثلة من الظواهر اللغوية التي تمثل ملمحاً هاماً في بناء الكلمة العربية، وتناسق أصواتها، وتؤدي ظاهرة المماثلة في اللغة العربية دوراً واضحاً في العربية، وتناسق ألمواتها، وتؤدي ظاهرة المماثلة في اللغة العربية دوراً واضحاً المنتصبار الجهد هنا الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج الصوت أو مجموعات الأصوات التي تشكل بناء الكلمة، بل المراد بذلك إنتاج الأصوات اللغوية بجهد مربح للأعضاء النطقية في انتقالها من وضع إلى تخرج إلى مخرج.

لقد تنبه علماء العربية إلى هذه الظاهرة، وقد ظهرت في الدرس اللغوي عسند القدماء، وذلك بشكل غير مباشر ضمن فرعيات لغوية مختلفة، فالحديث عن الإعلال والقلب فإنه عن الإدغام يتضمن ظاهرة المماثلة، وكذلك الحديث عن الإعلال والقلب فإنه يتضمن ظاهرة المماثلة بشكل غير مباشر.

والمتسبع لآراء العسلماء في الدرس اللغوي يجد أن الحديث عن المماثلة يتجه في معظمه لدراسة هذه الظاهرة في الأصوات الصامتة، وقد نجد للقدماء ما يسبرر هسذا الانجساه؛ حيث انصب اهتمامهم على الأصوات التي تشكل البنية الرئيسة للكلمة أو قاعدها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تركز اهتمامهم على النواحي الإعرابية من حيث نوع الحركة، وعلة ملازمة هذا النوع لأواخر الكسلم، ومسن هنا فقد كان جل اهتمامهم منصباً على وظيفة الصوت لا على طبيعسته وخاصسة الحسركات، وهذا جهد تُحلّه؛ فقد كان دافعهم الغيرة على العربية، ومواحهة اللحن الذي داخل الألسنة آنذاك.

ومهما يكن فقد عرض القلعاء لظاهرة المماثلة في الحركات وإن كان هــــذا العـــرض مختصراً، فقد وردت عند القدماء باسم (الإتباع)، ففي الكتاب يقول سيبويه في حديثه عن الهاء التي هي علامة الاضمار: (اعلم أن أصلها الضم وبعدها الواو؛ إلا أن تدركها هذه العلة التي أذكرها لك؛ فالهاء تكسر إذا كان قبــلها ياء أو كسرة، لأنها منفية كما أن الياء خفية، وهي من حروف الزيادة كما أن الياء من حروف الزيادة

ومسع أن السنحول يقع في الحركة لا في الصامت إلا أن سيبويه يركز تعليقه على الصامت (الهاء)، ويعلل سبب تحول الضعة إلى كسرة يوجود مماثلة بسين صموني (الهاء، والياء) من حيث الخفاء والزيادة، والأولى أن يعلل سبب انفسلاب الضمة كسرة مماثلة للكسرة التي سبقت (الهاء)، ويظهر تعليل سيبويه السابق ما للصوامت من سيطرة على الدرس اللغوي عند القدماء.

يقسول الأنسباري في الإنصاف ضمن حديثه عن حركة همزة الوصل: "ذهسب الكوفسيون إلى أن الأصل في حركة همزة الوصل أن تتبع حركة عين الفعل، فاحتموا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأنه لما وحب أن يزيدوا حرفاً لئلا يبتدأ بساكن، ووحسب أن يكون الحرف الزائد متحركاً، وحب أن تكون حركته تابعسة لعين الفعل طلباً للمحانسة، ألا ترى ألهم قالوا (منتُن) فضموا الناء إنباعاً لضمة الميم، وكذلك قالوا فيها (منتن) فكسروا الميم إنباعاً لكسرة المتاهد. (١)".

 <sup>(</sup>۱) الكتاب ١٩٥٤، وانظر الغارسي، الحجة في علل القراءات السبع، ٢٠٠١،
 (١) ١٣٢ .٨٣

 <sup>(</sup>۲) الأنسباري (كعال الدين أبو البركات عبد الرحمن)، الأنصاف في مسائل الخلاف
 (۲) الأنسباري (كعال الدين أبو البركات عبد الرحمن)، الأنصاف في مسائل الخلاف
 (۲) ۱۹۸۲، تحقيق محمد عبي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ۱۹۸۲م.

والمائلة هـنا حجة صوتية لإثبات قضية المرية محلافية، ولكن دون تصور عميق لهذه الظاهرة من الناحية الصوتية؛ فالطرح يتمحور حول مشائمة الحركات بمعزل عن معرفة الدوافع لهذا الاتباع، وتما يشير إلى عدم تمثل هذه الظاهرة تمسئلاً دقسيقاً مسن الناحية الصوتية ما يقوله الأنباري في الإنصاف: "التحريك للإتباع ليس قياساً مطرداً، وإنما جاء ذلك في بعض المواضع في ألفاظ معدودة قليلة حداً، وذلك الإتباع عن طريق الجواز، لا على طريق الوحوب(١)"

فالإنسباع لسيس قياساً مطرداً كما يرى، لأن الإنباع يجئ لحل معضلة لغويسة، وقد يكون حلها بعدم الإنباع أي بالمخالفة، ولكن الإنباع واحب في بعسض المواطن؛ إذ الظاهرة اللغوية تلزم وحوبه عندما يكون عكسه شاذاً نابياً؛ فمسع أن الأصل أن تقول: (به وعليه) بضم الهاء إلا أن هذا النطق يظهر نشازاً فيكون الإنباع واحباً لتحصيل الانسحام والتناسق الصوتي.

وقد أشار ابن مالك إلى هذه الناحية، فالأصل هو الضم، ولكن يعدل عنه إلى الكسر وفي ذلك يقول: "وهاء مضمومة للغائب، وإن وليت ياء ساكنة أو كسسرة كسرها غير الحجازيين (٢)". فضم هاء الغائب هو الأصل كما ينص ابن مالك على ذلك لكن بقاءها على هذا الأصل يمثل نشازاً صوتياً، عدل عنه من خلال قانون المماثلة.

ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن علي بن يعيش)، شرح المفصل، ٩٥٥٤٠
 عالم الكتب، بيروت، د.ت.

 <sup>(</sup>۲) ابسن مالك (أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله)، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص ۲۶، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،
 ٢٤ م.

يشير السيوطي في حديثه عن أقسام الحركات إلى حركة الإتباع بقوله: "وحسركة اتسباع كقراءة "الحمد الله" بكسر الدال، "للملائكة اسجدوا" بضم التاء"(") ويظهر من هذه الأمثلة أن الإنباع لا يقتصر على اتباع اللاحق للسابق بل يأتي باتباع السابق للاحق، وهذه طبيعة ظاهرة المماثلة في الأصوات العربية. عسا سسبق يتبين أن المماثلة قد ظهرت في الدرس اللغوي عند القدماء، ولكنها تركزت على الصواحت، وقد جاء عرضها ضمن معالجة بعض القضايا اللغوية بشكل غيير مباشر، أما معالجتها في الحركات فقد كانت قليلة تنحصر في ما أسموه بالإتباع، حيث جاء حل الحديث عنها في هاء الغائب واتباع حركتها للكسرة أو للياء السابقة.

وعند تلمس ظاهرة المائلة عند المحدثين بحد أن الأمر لا بختلف كثيراً عند القدماء، فقد انصب حديثهم في هذه الظاهرة على الأصوات الصامنة من حيث المماثلة في الجهر والهمس، والتفخيم والترقيق، والتدوير وعدمه، والمماثلة في المجهر إضافة إلى حديثهم عن أنواع هذه المماثلة: تامة أو حزئية، متقدمة أو متأخرة، مباشرة أو غير مباشرة، أما الحديث عن المماثلة في الحركات فكان مختصراً إذا ما قيس بالحديث عن المماثلة في الصوامت.

لقد أشار كمال بشر إلى المماثلة بين الحركات والصوامت في التفحيم والترقيق: "فالفتحة بذاتها لا تتصف بتفخيم أو ترقيق، وإنما تعتريها هذه الظاهرة في السياق أي بسبب تأثرها بما يجاورها من الأصوات"("). ويشير محمد الخولي

<sup>(</sup>۱) السيبوطي (عبد الرحمن بن الكمال)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ٢٠٠١، تحقيق عبد السلام هازون، وعبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت،

<sup>(</sup>۲) دراسات في علم اللي ١٣٥

إلى هـــذا السنمط مــن المماثلة، إضافة إلى المماثلة في المحرج، والتدوير، وهي إشارات مختصرة(١).

وهاناك إنسارات للمماثلة عند غالب المطلبي ولكنه يميل في دراسته للتطبيق على اللهجات القديمة أو الإشارة إلى اللغات الأخرى غير العربية، وقد عسرض للمماثلة في التفخيم والترقيق، والمماثلة في المخرج وهي إشارات سريعة اتكا فسيها على دراسة أحمد مختار عمر (١). وللتعرف إلى قانون المماثلة في الحسر كان سأعرض للمماثلة بين الحركات والصوامت بأنواعها، وللمماثلة بين الحسركات وأشاباه الحركات، وللمماثلة بين الحركات، وذلك بالتطبيق على بعض الأمثلة التي توضع القانون في موقعه ضمن نوعية المماثلة.

# أولاً: المماثلة بين الحركات والصوامت

### المماثلة بين الحركات والصواحت في التفخيم والترقيق:

الحركات بطبيعتها تقع متوسطة بين التفخيم والترقيق، وهي إلى الترقيق أقسرب مسنها إلى التفخيم، وذلك لأنّ التفخيم يعتري الحركات عند مجاورتها للأصسوات المفخمة، والصوامت المفخمة أقل من الصوامت غير المفخمة، وقد أشار أحمد مختار عمر إلى الصوامت المفخمة بقوله: "الأصوات المفخمة في اللغة العربية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

أصرات كاملة التفخيم، أو مفخمة من الدرجة الأولى وهي الصاد،
 والضاد، والطاء، والظاء، واللام المفخمة.

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية، ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَّاصُواتُ الْلَغُويَةِ (دراسة في أَصُواتَ اللَّهُ الْعَرِبَيَةِ)، ٥٣-٥٥.

ب- أصمارات ذات تفخيم حزتي، أو مفحمة من الدرجة الثانية، وهني:
 الخاء، والغين، والقاف.

ج- صوت يفخم في موقع ويرقق في موقع، وهو الراء"(١).

عندما تقع الحركة في درج الكلام فإغا من خلال مؤثرات هذا السياق تعتائر بطبيعة الأصوات المحاورة، فإذا سبقت الجركة بالأصوات المطبقة فإغا تفخيم تأثراً بحذه الأصوات؛ لأن كل مطبق مفخم وليس كل مفخم مطبق. والتفخيم في الحركات لا يقتصر على الجوانب التي أشار إليها بعض العلماء، فقيد اكتفيت هيذه الدراسات بالإشارة إلى تفخيم الحركات عند بحاورتما للأصوات المفخمية، ومن خلال تتبع طبيعة هذا التفخيم فقد تبين أنه نسبي بختلف باختلاف طبيعة الصوت المحاور للحركة، وهذا ما أشار إليه كمال بشر:

<sup>(</sup>١) دراسة الصوت اللغوي، ٢٧٨-٢٧٩.

الإطباق: (أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له) سر صناعة الإعراب، 11:1، فالإطباق ارتفاع طرفي اللسان وتماسهما مع الأسنان مع تقعر ظهر اللسان مما يؤدي إلى اتساع حجرة الرئين وهذا يؤدي إلى تفخيم الصوت عند إنتاجه. ويسرى إبراهيم آنيس أن أصوات الإطباق أصوات مفخمة وهذا يلائم طباع البدو وخشونتهم ولذلك نشيع تلك الأصوات في لهجات البدو وتحيل إلى الانقراض من ألسسنة المتحضرين. انظر في اللهجات العربية: ١٢٥ وهذا الطرح لا يمت لقضية البادية والحضر بأي صلة؛ فالقضية متعلقة بطبيعة أصوات الإطباق وما يلزمها من البادية والحضر بأي صلة؛ فالقضية متعلقة بطبيعة أصوات الإطباق وما يلزمها من حمل فيه حضوان أنقسل مما الأصوات الأخرى، وقد علمنا من القدماء والمحدثين أن ما عمل فيه عضو، وتحتاج لوضعية حاصة تتطلب جهداً زائداً ومن هنا فقد قل شيوعها. عضو، وتحتاج لوضعية حاصة تتطلب جهداً زائداً ومن هنا فقد قل شيوعها. التفخيم: "عبارة عن سمن يدخل على حسم الحرف، فيمتلئ القم بصداه والتفخيم التفخيم: "عبارة عن سمن يدخل على حسم الحرف، فيمتلئ القم بصداه والتفخيم

"فالفستحة مسئلاً قد تكون مفحمة وقد تكون مرققة، وقد تكون بين التفخيم والترقسيق؛ فهسي مفخمة مع أصوات الأطباق.. وهي في الحالة الوسطى بين التفخيم والترقيق مع القاف والعين والحا، ولكنها مرفقة في المواقع الأخرى"(١)...

وبتلمس حقيقة التفخيم نحد أن الحركة تفخم بنسبة تتوافق مع الصوت المحاور، فالفتحة في (طاف)، والضمة في (يطوف) سبقتا بصوت مطبق؛ فحاءتا مفخمستين بدرجة واضحة تزيد عن درجة التفخيم حالة وقوعهما بعد أصوات الغين، والحا، والواء في غاب، وخاف، ويقول، ويرود.

ولا يتوقف التفخيم في درجته على طبيعة الصامت السابق للحركة بل يستأثر التفخيم في الحسركات بطبيعة الصامت المجاور، وموقع هذا الصامت، فالحسركات المسبوقة بصامت مفخم أعلى في تفخيمها من الحركات المتبوعة بمفخيم، فالفيتحة الطويلة في (طاب) أقوى في تفخيمها من الفتحة الطويلة في (باط)، والحركة المسبوقة والمتبوعة بمفخم أعلى في تفخيمها من الحركة المسبوقة أو المتبوعة بمفخيم الفتحة الطويلة في (طاقة)، والكسرة الطويلة في (نقضيض)، والخسرة الطويلة في (يروق) أقوى من تفخيم هذه الحركات حالة في كونها مسبوقة أو متبوعة بمفخم.

وإذا كسان التفخسيم في الحركات يختلف تبعاً لطبيعة الصامت المحاور، وموضع الصامت من الحركة، أو مكان مجاورته لها فإن التفخيم يختلف في الحسركات بحسب طبيعة الحركة نفسها، فهو متفاوت من حركة إلى أخرى: وذلك بسبب بعض العوامل التي تكتنف الحركات أو الصوامت المجاورة.

لقد أشار العلماء إلى ملمح التفخيم، وقد تركزت إشاراتهم على تفخيم الفستحة، وذلسك واضح من خلال أمثلة المحدثين، فقد غلب عليها الإشارة إلى

<sup>(1)</sup> علم اللغة العام (الأصوات)، ٨٤٠٠.

تفخيم الفتحة، والسبب في غلبة الحديث عن تفخيم الفتحة على الحديث عن تفخيم الفتحة على الحديث عن الفتحة الفخيم الحركتين الأخريين يعود في بعده العميق إلى أن نسبة التفخيم في الفتحة الحسوى منها في الضمة والكسرة، فالفتحة حركة وسطية، فإذا سبقها أو تبعها مفخم فهي أقرب إلى التفخيم، ومما يساعد على ظهور التفخيم فيها عدم وجود العوامل الأمامية في إنساجها؛ فالضمة خطفية من حيث موقع اللسان عند إنساجها، ويشارك هذا الوضع في إنتاجها عامل التدوير في الشفتين، وهذا يؤثر على نسبة التفخيم، فيجعله أقل منه في الفتحة ولكن نسبة التفخيم في الفتحة لا تزيد على نسبته في الضمة بشكل مطرد، بل هو أعلى في الفتحة منه في الضمة في معظمه لا في محمله، فالضمة في (يسقط) لا يقل تفخيمها عن تفخيم الفتحة بأي حال من حالات تفخيم الفتحة، ومهما يكن من تفاوت فإن نسبة التفخيم التفخيم في حركة الكسرة فإنه ينحو منحى خاصاً يختلف عن تهجه في الحركتين التفخيم في حركة الكسرة فإنه ينحو منحى خاصاً يختلف عن تهجه في الحركتين المؤكات الأخرى لهذا الملمح، وإضافة إلى قوة التفخيم في الفتحة فإن شبوعها طاهر في بناء العربية إذا ما قيس بالحركات الأخرى.

إن الأصوات المفخمة هي أكثر الأصوات تأثيراً في الحركات من حيث المماثلة في التفخيم، ومع وضوح هذه القوة إلا أن أثر الأصوات المفخمة على الكسرة من حيث التفخيم يقل بنسبة واضحة قياساً مع أثره في الفتحة والضحة فالتفخيم في الفتحة الطويلة في (قاضي)، و(ضاق) أظهر وأقوى منه في الكسرة الطويلة في (نقيض)، وكذلك تفخيم الضمة الطويلة في (سقوط) أقوى منه في الكسرة الطويلة في (سقوط) أقوى منه في الكسرة الطويلة في (مضيق)، ومما يساعد على قلة التفخيم في الكسرة نسبة إلى المركتين الأخريين قوة الكسرة، وحذيما للأصوات المفخمة في نقل مخرجها نقلاً حزئسياً؛ فالأصوات المفخمة في نقل مخرجها الله حزئسياً؛ فالأصوات المفخمة في نقل مخرجها الله عزاجها إلى

الأمامية؛ أي أن موضع اللسان عند إنتاج الأصوات المفخمة المحاورة لحركة الكسرة يتقدم للأمام بعض الشيء، ولكنه يبقى ضمن إطار مخرجه، ومن هنا فسإن الكسرة تتأثر بالأصوات المفخمة المحاورة، وتؤثر في هذه الأصوات أيضاً، لحذا فإن ظهور نسبة التفخيم فيها تقل عن نسبته في الحركات الأخرى. ومما سبق يتضع أن المماثلة في التفخيم تندرج في الحركات من الأعلى إلى الأقل على النحو التالي:

الفتحة ثم الضمة ثم الكسرة، ويتدرج تأثر الجركات بالأصوات المفحمة على النحو التالي:

- الحركات في الدرجة الأولى من حيث القوة عندما تقع بسين صوتين مفخمين أحدهما من الأصوات المطبقة مثل: ضاق، طور، مضيق.
- ويظهر تفخيم الحركات في الدرجة الثانية عندما تقع بين مفخمين ليس فيهما مطبق مثل: خار، يخور، يغير، ويتدرج الترتيب في قوة التفخيم من الفتحة إلى الضمة إلى الكسرة.
- ٣- يظهر تفخيم الحركات في الدرجة الثالثة عندما تقع بين الأصوات المرفقة التي لا تدخل إطار الأصوات المفخمة مثل: ساد، يسود، مزيد. وهذه الحالة تمثل الوضع الأكثر شيوعاً في الحركات وهي حالة الترقيق.

ويتبين أن التفحيم بعبتري الحسركات الثلاث: الفتحة، والضمة، والكسرة من خلال ظاهرة المعاثلة، ولكن هذا التفحيم نسبي في قوته، ومتفاوت مسن حسركة إلى أخسرى، وليس الأمر على ما ذكره عبد الصبور شاهين بأن التفخيم الفونيمي يقع في الفتحة فقط دون الحركتين الأخريين:

"فينحن نفرق بين حركات العربية من حيث التفخيم والترقيق، ونرى أن للتفخيم أسراً في الحتلاف المعنى حيث يكون في الفتحة لا في الكسرة أو الضمة، إذ الواقع أن الصوامت السابقة على الحركة لا يظهر أثرها التفخيمي إلا في الفتحة، ومن ثم فالتنوع متحقق فيها، دون أختيها على مستوى نطق العربية الفصحي... ويصعب من الناحية النطقية أن تحل الفتحة المرققة محل الفتحة المفتحة، والعكس.

ففي الفعلين (طاب- تاب) تعتبر الفتحة بطابعها شرطاً في دلالة الكلمة على معناها، أي أن الاختلاف بين الكلمتين في حرفين لا في حرف واحد. وقد سرى هذا الفرق على العامية القاهرية في مثل نطق كلمة (رائد) بالفتحة الطويلة مسرقة مسرة، ومفخصة مرة أخرى، فالترقيق يعني النوم، والتفخيم بعني رتبة عسمكرية، وعلى ذلك نرى أن في العربية الفصحى فعلاً أربع حركات قصاراً، ومثلها طوالاً، وإن التعدد لا يوجد كوحدة أصواتية إلا في الفتحة "(۱).

ولا اتفق مع هذا الرأي لأسباب عدة:

التفحيم يعتري الحركات الثلاث بنسب مختلفة، والتفخم لا يمثل ملمحاً فرنيمياً ليؤدي إلى عد الفتحة المفخمة حركة رابعة، وقد سبق نقاش هذه النقطة في الفصل الأول عسند الحديث عن عدد الحركات، أما بالنسبة للأمثلة التي طرحها، فتفحيم الفتحة في (طاب) ليس أصلاً فيها بل اكتسبته من صوت (الطاء) السابق، والفونيم الذي أدى إلى تغير المعنى بين (طاب) و(تاب) هو الفرق بين صوتي (الطاء والتاء)، اما بالنسبة لكلمة (رائد) فقد اتخذ من اللهحة المصرية فياساً لمه، وهذا ما أوهم، فالأولى أن يكون الفياس على الفصيحة المشرية قياساً لمه، وهذا ما أوهم، فالأولى أن يكون الفياس على الفصيحة المشرية كلمة (رائد) بمعنى النوم تمثل صورة أخرى

<sup>(</sup>١) علم الأصوات، ٨٧.

لكلمة (راقد) من (رقد) فنطق صوت (الهمزة) بدلاً من صوت (القاف)، ومن هسنا فإن الفرق في المعنى لم يأت بسبب تفخيم الألف بل بسبب الفرق الأصلى في بنسية الكسلمة، والسنحول الذي طرأ على ذلك الأصل، فالفرق يقاس بين (رائد)، و(راقد).

وإضافة إلى ما سبق فإن الألف في (رائله) بمعنى النوم لم ترقق ترقيقاً عارضاً بل هي مرققة أصلاً، وقد كان ترقيقها بسبب ترقيق الراء وهذا صوت من الأصوات التي تقع مفحمة، وهو صوت يرقق في الفصيحة عندما يكون متبوعاً بحركة الكسرة، وهذا نمط من مماثلة الصواحت للحركات، ويضاف إلى ذلك أن آراء العلماء أجمعت على أن الحركات هي: الفتحة، والضمة، والكسرة، إضافة إلى ملمح الكمية الذي يمثل ملمحاً فونيمياً.

## ب- المماثلة بين الحركات والصوامت في الموقع والمخرج:

أردت من ذكر الموقع والمخرج التنبيه إلى أن المخرج يرتبط بالصوامت، أما لأهما تحمد بمخرج محدد يتم فيه اعتراض تيار الهواء اللازم لإنتاج الصوت، أما الموقع فهمو موقع اللمان، أو بعض أحزاته عندما يأخذ موقعاً مناسباً لتضييق مجرى الهواء ليتم بذلك إعطاء الصوت ما يميزه عن غيره، لأن تمايز الحركات يتم مسن خلال الشكل، والوضع الذي يتخذه اللمان تبعاً للموقع الذي يستقر فيه فيمني ما يميز كل حركة عن الأحرى من حيث الجرس الصوق، والحركة لا توصف يمخرج عمد كما تبين في الفصل الأول من هذه الدراسة التي استعرضت آراء العملهاء، وقد نص السيوطي على ذلك بقوله: "والحركة لا تختص بمخرج" (١).

<sup>(</sup>١) - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ٦٢:١.

ر ي بي سيرطي (عبد الرحمن بن الكمال)، الأشباب والنظائر في النحو ٢٨:٢ وانظـــر الســـيوطي (عبد الرحمن بن الكمال)، الأشباب والنظائر في النحو ٢٨:٢ تحقيق عبد العال سالم مكرم، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٥م.

تستم المماثلة في الموقع والمخرج بين الحركات والصوامت؛ وذلك بان ينحو اللسان في موقعه عند إنتاج الحركة إلى مخرج إنتاج الصامت المحاور المؤثر وفي هسذا الوضيع تكسون الحركة قد ما ثلت الصامت، وقد ينحو الصوت الصيامت في مخسرجه إلى موقع إنتاج الكسرة المحاورة، وفي هذا الوضع يكون الصامت قد ماثل الحركة، فالحركة هنا مؤثرة، والصامت متأثر.

ومن أمنية تأثير الصامت بالحركة في الموقع أن اللسان عند إنتاجه للأصوات المفخمة المتبوعة بحركة الكسرة لا يثبت في موقعه الطبيعي عند إنتاج هذه الأصوات، بل يتقدم للأمام بعض الشيء، وذلك بماثلة للكسرة في الموقع، ولسو تدبرنا مخرج صوت الطاء في كلمة (طين) لوحدنا أن اللسان يتقدم بعض الشيء عن المخرج المألوف لصوت (الطاء) حالة إنتاجه غير محرك، ولو تأملنا مخرج إنستاج صوت (القاف) منفرداً أو متبوعاً بضمة أو كسرة وقارنا هذا المخرج مع مخرجه عن إنتاجه متبوعاً بحركة الكسرة في مثل: (قيس) لوجدنا أن مخرجه في كسلمة (قيس) يتقدم للأمام ليقارب مخرج صوت (الكاف)، ومن الأمسئلة على ذلك ترقيق صوت (الراء)؛ فهو صوت وسطي التفخيم، وعندما الأمسئلة على ذلك ترقيق صوت (الراء)؛ فهو صوت وسطي التفخيم، وعندما تتبعه حركة الكسرة فإنه يرقق، ومن أمثلته: (إبريق) و(عريق) و(طريق).

ويظهر من الأمثلة أن الصامت يماثل الكسرة في الموقع عندما تكون الكسرة في الموقع عندما تكون الكسرة تابعة له وهو سابق لها، أما عندما تكون الكسرة قبل هذه الصوامت فير واضح، بل العكس تماماً فإن الحركة تماثل الصامت كما في الكسرة الطويلة في (مريض).

الموقع: هو المنطقة التي يتم فيها تعديل وتضييق المسافة بين اللسان وبعض أحزاء الحنك العلوي، أما المحرج فهو المنطقة التي يتم فيها اعتراض بحرى الهواء بشكل كلى أو حزئي وذلك تبعاً لطبيعة الصوت المنتج.

وإذا كان الصامت يماثل الحركة بتقدم مخرجه للأمام عندما يكون مسبوعاً بحركة الكسرة، فإن الصوامت الأمامية أيضاً تماثل الحركة الأحرى بأن يستراجع اللسان بعض الشيء عند إنتاجه للصامت المتبوع بالضمة، فمخرج (السين) في (سر) يتأخر عن مخرجه في (سر)، ويتأخر أكثر في ذلك عنه في (سراط).

وقد أشار فوزي الشايب إلى هذا النمط من الممائلة؛ إذ يرى أن مخرج الصحاحت بنقدم أو يتأخر تبعاً لنوع الحركة التابعة له فالسين في (سن) أكثر أمامية منها في (سل)، وكلتاهما أكثر أمامية من السين في (سم)، وهذا أثر على المخرج أو مماثلة جزئية في المحرج (١).

ويشير محمد الخولي إلى مماثلة الصامت للحركة في التدوير: "... يتعدل صـــوت غــــير مدور ليماثل آخر مدور في سمة التدوير ومثال ذلك كلمة (قل) حيث اكتسبت أق/ سمة التدوير أو التشفيه لتماثل الضمة القصيرة المدورة"(").

ولا أجد تدويراً يذكر في صوت (القاف) مماثلة للضمة: فهذه الكلمة تستكون من مقطع واحد، وتقصير الضمة الطويلة يؤدي إلى سرعة نطقها وقلة كميستها، وهذه السرعة تؤثر على الأصوات المجاورة، وهذه العوامل مجتمعة قد توهسم السامع باكتساب الأصوات لملامح بعضها، أما المماثلة في هذه الكلمة فقد حساءت في مماثلة الضمة لصوت (القاف) من حيث الموقع؛ حيث تراجع اللسان عسند نطقه للضمة للضمة أكثر من موقعه في نطقه في الأصوات الأمامية والوسطى.

<sup>(</sup>١) انظر أثر الفوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية (رسالة دكتوراه)، ٢٦٥.

٢) الأصوات اللغوية، ٣٢١.

ومن أمناة مماثلة الحركة للصامت تراجع موقع اللسان عند إنتاج الكسرة عندما تأتي متبوعة بالصوامت المفخمة وخاصة المطبقة منها كما في كسرة (محسيط) و(مريض)، وكذلك تقدم موقع اللسان عند إنتاجه للضمة المنسبوعة بالأصوات المرققة، والشفوية، والشفوية الأسنانية، فاللسان يتقدم في موقعه عند إنتاج الضمة في (يسوم)، و(يزور)، و(كانون) وذلك بعكس موقعه عند إنستاج الضمة في (سوق). وهذه التغيرات البسيطة في موقع اللسان عند إنتاجه للحركات دفعت بعض الباحثين للاحتجاج على دانيال جونز في تحديد موقع اللسان عند إنتاج الحركات، فأخذوا عليه عدم تحديد نقطة ارتفاع اللسان وتسراجعه وتقدمه تحديداً دقيقاً، وهو اعتراض ليس لسه ما يبرره؛ لأن تحديد جونسز أخذ بالمحاذير والاحتلافات المناتجة عن العوامل المؤثرة، كأثر الأصوات المحسورة، والفرق من شخص لآخر في نطقه، إضافة إلى أن ما أراده حونز في تحديده هو منطقة تشمل هذه التغيرات البسيطة، و لم يرد نقطة لا خروج عنها.

ويسرى فوزي الشايب أن الأصوات الشفوية، والشفوية الأسنانية تؤثر الضحمة عسلى غيرها من الحركات لعلة المعاثلة: "أما الأصوات الشفوية كالميم والسبا، والأصوات الشفوية الأسنانية كالفاء التي يصاحبها ضم للشفتين أو شبه ضم فإهما يؤثران صوت الضمة /u/ على غيرها"(١).

وأحسب أن هذا الرأي مرحوح، فلا نملك إحصائية تؤكد ارتباط الضمة بالأصوات الشفوية، والشفوية الأسنانية، ولا يوجد لدينا أي دليل تطبيقي يؤكد حقيقة هذا الطرح، ويقى هذا الطرح في إطار الترجيح، ولا يستعداه إلى الجزم. ومع تقديري لرأي فوزي الشايب إلا أن رأيه هذا لا ينسحم مع طروحاته في الدرس اللغوي.

<sup>(</sup>١) أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، (رسالة دكتوراه)، ٢٨٥.

ويبقى أن أقول: إن طبيعة المماثلة في التفخيم، وفي الموقع والمنحرج بين الحسركات والصسوامت مماثلسة حزئية، أي أن الصوت يكتسب بعض ملامح الصوت الآخر ولكنه لا يتحول ليماثل الصوت المجاور تمام المماثلة.

وقـــد أشار الهنود إلى ذلك: "لا تجانب بين العلل والسواكن، حتى لو وجد اتحــِــاد في مكان النطق وفي مقدار الجهد"<sup>(١)</sup>.

والمراد بعدم التجانس أي عدم التماثل الكلي بينهما، إذ المماثلة الكلية مماثلة صدوت لصدوت آخر في ملاعم كاملة، وهذا لا يتم بين الحركات والصوامت.

ويشير أحمد مختار إلى أن تأثير العلة على الصامت أكثر شيوعاً من تأثير الصامت على العلم شيوعاً من تأثير الصامت على العلة من حيث المماثلة: "وقد تقع المماثلة بين العلل والسواكن، والنوع الشائع منها هو تأثير العلة على الساكن"(٢).

وقد يعود هذا لكترة عدد الصوامت مقارنة مع العلل، فكثرة الصوامت تسؤدي إلى زيادة عدد التأثر مع عدم زيادة كيفيته، ولو أخذنا فرق العدد بين الصوامت والعلل بالحسيان لوجدنا أن التأثر والتأثير يتساوي بينهما.

## ثانياً: المماثلة بين الحركات وأشباه الخركات:

إذا كانت المماثلة موجودة بين الحركات والصوامت فإن وجودها بين الحركات وأشباه الحركات أيسر منه مع الصوامت؛ فتقع المماثلة بين الحركات

 <sup>(</sup>١) أحمد عندار عمر، البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، ص٤٩،
 دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٢م.

<sup>(</sup>٢) دراسة الصوت اللغوي، ٢٢٧.

وأشبه الحركات من خلال مماثلة الحركة لشبه الحركة، أو مماثلة شبه الحركة للسبه الحركة كما يتبين في العرض التالي:

#### أ- مماثلة الحركات لأشباه الحركات:

يرى عبد الصبور شاهين أن الحركات الطويلة تسقط عند تصغير مثل: غيرال، وعجور، ورغيف، إذ يقول: "نرى أن المقطع الأخير لم يأخذ صورة المقطع الطويل الأخير في فعيعل: (ص ح ص) فكان أن أسقطت الحركة الطويلة، وعوض موقعها بتضعيف ياء النصغير مع كسرها"(1). ولم يذكر شاهين ما يبرر سفوط الحركة الطويلة، والحقيقة أن الحركات هنا لم تسقط، والذي أرجحه في هذه الأمثلة وما شاكلها هو مماثلة الحركات الطويلة للياء /y/ شبه الحركة التي دخول الياء شبه الحركة على النحو التالي:

غزال guzaya:l غزبال egaza:1 خزال gaza:1 جزال eqaza:1 بعجوز ayu:z عجوز rugayi:f بغيث rugayi:f رغيف

وعند تقسيم هذه الكلمات- في وضعها الجديد- إلى مقاطع، فإن المقطع الأخير يبدأ بحركة كما أشار عبد الصبور، والمقطع في العربية لا يبدأ بحركة، وقد نبه الفخر الرازي إلى ذلك: "الحروف إما مصوتة، وهي التي تسمى في النحو حروف المد واللين، ولا يمكن الابتداء بها.."(1).

<sup>(</sup>١) النهج الصوتي للبنية العربية، ١٥٥.

 <sup>(</sup>۲) الفخر الرازي، التفسير الكبير، ۲۹:۱ ط۳، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
 د. ت.

ولكن الحركات هنا لم تسقط بل ما ثلت شبه الحركة السابقة (الياء) بقلسبها يساء شبه حركة، وفي هذه الحالة تتوالى أشباه الحركات المتماثلة فتحد لتشكل شبه حركة مضعفة، فيصبح بناؤها على النحو التالي:

غزال guzayyil غزيل e gaza:l غزال عجوز ayu:z ← sayu:z عجيز rugayyif رغيف ragi:f رغيف

وبماثلة الحركات بالتحول إلى شبه حركة أولى من سقوطها والتعويض مكالها كما أشار عبد الصبور، ومبرر تحول الحركة متوفر؛ حيث تحولت إلى شبه حدركة من حنس شبه الحركة المحاورة تبعاً لقانون المماثلة. ويوضح هذه المماثلة المعادلات التالية:

y / y ← u : - تـ تحول الضمة الطويلة إلى الياء شبه الحركة مماثلة الشبه الحركة السابقة.

 y / y ← i : تتحول الكسرة الطويلة إلى الياء شبه الحركة مماثلة لشبه الحركة السابقة.

وأرجح أن رأي الاستراباذي في تعليله لهذه القضية يعزز ما أذهب إليه، فقد أشدار إلى وحوب تحريك وأو المد في تصغير عجوز، ووجوب التحريك يؤكد تنسبهه لعدم حواز ابتداء المقطع بحركة، وفي ذلك يقول الاسترباذي في تصخير رسالة، وعجوز: "وإنما قلبتا ياءين لأنهما إذن لابد من تحريكهما، فإذا

تحركـــت الواو وقبلها ياء ساكنة وحب قلبها ياء... وأما غير اللام فإن كانت ساكنة في المكبر فلابد من قلبها ياء، نحو عجيز وجزير في عجوز وجزور.."(١).

ومن أمثلة مماثلة الحركة لشبه الحركة قلب حركة الضمة إلى كسرة عندما تكون مسبوقة بشبه الحركة (الباء)، وقد أشار الفراء إلى ذلك بقوله: "عليهم، وعليهم وهما لغتان؛ لكل لغة مذهب في العربية؛ فأما من رفع الهاء فإنه يقسول: أصلها رفع في نصبها وخفضها ورفعها... وأما من قال عليهم فإنه استثقل الضمة في الهاء وقبلها ياء ساكنة فقال: عليهم "(\*).

ونلاحظ أن من ينطقها بالضم يحتج بأصلها، وتحيد الأثر الصوتي؛ ومن هسنا فإن تحول الحركة من الضمة إلى الكسرة حاء لمماثلة حركة الكسرة لشبه الحركة (الياء) الذي هي من جنسها:

عليهم alayhim؟ ← عليهم alayhim؟ عليه ⇔ alayhi! ← عليه

y / i ← u → الضمة إلى كسرة إذا كانت مسبوقة بشبه الحركة الياء التي هي من حنس الكسرة، وهي مماثلة غير مباشرة لوحود فاصل بين الحركات.

وتقــع مماثلة الحركة لشبه الحركة في اسم المفعول (مبيع)، فالأصل أن يأتي على مبيوع، والواو هنا ضمة طويلة /u:/ جاءت مسبوقة بالياء شبه الحركة

 <sup>(</sup>۱) الأسترباذي (رضى الدين عمد بن الحسن)، شرح شافية ابن الحاجب، ٢٢٧:١ (٦٣، تحقيق محمد نور الحسن، ومحمد الزفراف، ومجمد عبي الدين عبد الحميد،
 دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

 <sup>(</sup>۲) الفراء، معاني القرآن ۱:۰۰

فانقلبت الضمة إلى حركة تماثل شبه الحركة السابقة، فتحولت من ضمة طويلة إلى كسرة طويلة ليصبح بناء الكلمة على النحو التالي:

mabyi:؟ ← mabyu:؟ مبيوع

u: → u: → سرة طويلة بتأثير شبه الطويلة إلى كسرة طويلة بتأثير شبه الحركة المحانسة (الياء).

و ذلاحظ أن الكلمة على بنائها هذا تتكون من مقطعين: أولهما: طويل مغلق، وثانيهما: مديد mab/yi: على مرحلة جديدة وثانيهما: مديد mab/yi: عميد /mab/yi: عميد الكلمة في بنائها إلى مرحلة جديدة وذلك بسقوط شبه الحركة ليصبح البناء مبيع mabi: وهذه الصيغة تتكون الكلمة من مقطعين ma/bi: الأول قصير مفتوح، والتاني مديد بدلاً من الأصل المتكون من مقطعين طويل مغلق mab ومديد yūr.

مما سمبق يتبين أن الحركة تماثل شبه الحركة، وبهذا التماثل تتحول الحسركة إلى شبه حركة، أو إلى حركة مماثلة لشبه الحركة المحاورة، ويغلب على همذه المماثلة أن يؤثر الصوت السابق في الصوت اللاحق، وتسمى هذه المماثلة التقدمية أو الأمامية حيث يؤثر الصوت الأول في الصوت اللاحق.

ويسرى الطيب البكوش أن الضمة الطويلة في (مبيوع) تدغم في (الياء) شبه الحركة: "تدغم الياء في حركتها إذا سبقت بحرف ساكن".

ولا وحسود للإدغسام هنا بل هو تحول للمماثلة، وهل يقع الإدغام في الحركات وأشباه الحركات؟!

<sup>(</sup>۱) انظــر رمضـــان عبد التواب، التطور اللغوي، (مظاهره وعلله وقوانينه)، ص۲۰، مكتبة المفانحي، القاهرة، د. ت.

 <sup>(</sup>۲) الطيب البكوش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، ص١٤٥،
 (۲) ط.۲، المطبعة العربية، تونس، ۱۹۸۷م.

#### ب- عائلة أشباه الحركات للحركات:

تلتقي الحركات وأشباه الحركات في شيء من مسلكها الصوتي، وذلك مسن خسلال طبيعة المخرج، والموقع لهذه الأصوات، ويؤدي هذا الالتقاء إلى تشابحها في التغيرات الصوتية التي تعتريها كالانقلاب والسقوط.

ومن المتغيرات الصوتية التي تعتري هذه الأصوات:

مماثل أشباه الحركات للحركات؛ حيث تنقلب شبه الحركة إلى حركة مماثلة للحركة الجحاورة، ومن أمثلة هذه المماثلة تحول (الياء) / y / شبه الحركة إلى ضمة مماثلة لحركة الضمة التي سبقت شبه الحركة.

وقد أشار ابن حتى إلى هذا ولكن تعليله لا يتفق مع قانون المماثلة؛ ففي حديث عديث إبدال الواو من الياء يقول: "هذه الياء التي أبدلت فيها الواو على ثلاثة أضرب: أصل، وبدل، وزائدة. فالأصل قولك من أيقن وأيسر: موقن وموسر... وإنما قلبت الياء الساكنة واواً للضمة قبلها، من قبل أن الياء والواو أختان "(1).

ويفهم من كلام أبن جني أن (الياء) شبه الحركة تحولت إلى المواو شبه الحسركة لا إلى الضمه، فهو يقول: (الياء والواو أحتان)، والحقيقة أن الياء في هذه الأمثلة شبه حركة / y / والواو هنا ضمة /u/، وهذان الصوتان على درجة مسن التنافر، ودليل تنافرهما تحول هذه (الياء) إلى ضمة لعدم استقرارها الصوتي بسبب مجاورتما للضمة السابقة، وذلك على النحو التالي:

أيقن ← ميقن muyqin تحولت إلى موقن mu:qin أيقن ← ميسر mu:sir تحولت إلى موسر mu:sir

<sup>(</sup>١) سر صناعة الاعراب ٢:١٨٥٠.

u + u → u وتنابع الحركات القصيرة المتماثلة بشكل حركة طويلة من حنس تلك الحركات المتنابعة، وهي مماثلة أمامية؛ حيث أثر الصوت السابق على الصوت اللاحق.

وهذه الطريقة تمثل تحول (الياء y) شبه الحركة إلى ضمة مباشرة، وقد تستحول (الياء y) شبه الحركة في الأمثلة السابقة إلى ضمة بطريقة غير مباشرة؛ وذلك بقلب (الياء y) شبه الحركة (واواً w) شبه حركة.

مسيقن muyqin → موقسن muwqin ثم تنقلب (الواو W) شبه المسيقن mu;qin → موقسن mu;qin ثم تنقلب (الواو mu;qin، المسركة ضمة مماثلة للضمة السابقة فيتشكل البناء النهائي موقن mu;sir، وموسر mu;sir.

وتنحول شبه الحركة إلى حركة للمماثلة في: يبيع yabyi? (فالباء y) شهه الحركة إلى شهه الحركة إلى شهه الحركة في هذه الكلمة متبوعة بحركة الكسرة، فتتحول شبه الحركة إلى حسركة الكسرة تبعاً لقانون المماثلة، وهذا النمط من المماثلة أيسر من غيره لوجود التجانس بين شبه الحركة والحركة المجاورة المؤثرة، فالكسرة والباء شبه الحركة من حنس واحد، وتتم المماثلة على النحو التالي:

يبسيع 'yab/yii نبيع 'ya/ bi: غولت (الباء y) شبه الحركة إلى كسرة مماثلة للكسرة اللاحقة.

 $i - -/i \leftarrow y$  $i : \leftarrow i + i$ 

تستوالى الحسركات القصيرة فتشكل حركة طويلة من جنسها، وهذا النمط من المماثلة يسمى المماثلة الخلفية؛ أي أن الصوت اللاحق أثر في الصوت السمايق فسأدى إلى مماثلسته، وهي مماثلة مباشرة، أي لم يفصل بين الأصوات المتماثلة أي صوت.

ومسن أمثلة مماثلة شبه الحركة للحركة قلب الواو شبه الحركة /w/ إلى كسرة في مسئل: ميعاد، وميزان؛ فالأصل في هذه الكلمات أن تأتي على بناء موعساد، ومسوزان، فتحولت الواو شبه الحركة /w/ إلى كسرة مماثلة للكسرة السابقة، وبذلك احتمع كسرتان قصيرتان فتشكلت حركة الكسرة الطويلة.

موعاد miwaid 👉 سيعاد miː٩aid موعاد

موزان mi:za:n ← miwza:n موزان

i/i → w → i/i → تتحول الـــواو شبه الحركة إلى كسرة عندما تكون مسبوقة بكسرة.

i: ← i + i → i: تستوالى الحسركات المستماثلة فتشكل حركة طويلة من حنسها، وهذه مماثلة أمامية مباشرة؛ أثر السابق في اللاحق، ولا يوجد فاصل بين الأصوات المتماثلة.

وقسد تمر الكلمة بمرحلة أخرى قبل الوصول إلى بنيتها النهائية؛ حيث تقلب الواو شبه الحركة / w / ياء / y / شبه الحركة ثم تقلب الياء شبه الحركة كسرة:

m i / y ← w — تـــتحول (الواو W) شبه الحركة إلى (الياء Y) شبه الحركة عندما تكون مسبوقة بكسرة.

y → i / i → y شبه الحركة إلى كسرة عندما تكون مسبوقة بكسرة.

mi:१a:d ← i ← i + i وmi:za:n و سبه الحركة السواو شبه الحركة الضمة اللاحقة لها:

يقوم yaquım → يقوم

 $u \leftarrow v - u \leftarrow w$  المنافذ الواو شبه الحركة إلى ضمة مماثلة للضمة اللاحقة.

u: ← u + u وبتوالي حركات الضم القصيرة تتشكل حركة الضمة الطويلـــة. وهي مماثلة خلفية مباشرة؛ حيث أثر الصوت اللاحق في السابق ولا يوجد بينهما صوت فاصل.

ويسرى عبد الصبور شاهين أن الواو شبه الحركة /W/ في هذا المثال تسقط ولا تقلب إلى ضمة، وبسقوطها تمد الضمة الموجودة أصلاً لتصبح ضمة طويلة (1). وأحسب أن قلب شبه الحركة إلى ضمة أولى من سقوطها، لوجود التناسب الصوبي بين هذين الصوتين؛ فهما على درجة من التجانس.

## ثالثاً: مماثلة الحركات للحركات:

أشار القدماء إلى مواطن وجود ظاهرة المماثلة - مماثلة الحركة للحركة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في بداية الحديث عن المماثلة؛ حيث أشاروا إلى كسسر (هاء) الغائب إذا سبقها (باء) ساكنة أو كسرة، إضافة إلى وجود هذه الظاهرة في لغات العرب المختلفة، وبعض القراءات القرآنية (۱). ويقول العلايلي في ذكرة الأنواع الاتباع في مقدمته: "إتباع بالحركة: كما في (زئير، ومنخر، وننضب في تنضب) (المراه في هذه الأمثلة يشير إلى مماثلة الحركة للحركة.

<sup>(</sup>١) المنهج الصوتي للبنية العربية، ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الخصائص، ٢٣٣٤٢-٣٣٧٠

<sup>(</sup>٣) عبد الله العلايسلي، مقدمة لدرس لغة العرب، ص ٢١، المطبعة العصرية بمصر، د.ت. وانظر الفارسي (أبو على الحسن بن أحمد)، الحجة في علل الفراعات السبع د.ت. (٢٠٠٧، ٨٤، تحقيق على النحدي ناصف، وعبد الحليم النحار، وعبد الفتاح شلى، ط٢، الهوئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٣.

وتماثل الحركة الحركة في: (منذ)، فقد ورد عن الفراء أن (منذ) مركبة من: (من وذو)<sup>(۱)</sup>.

وقد أشار رمضان عبد التواب إلى نطقها مكسورة الميم عند بني سليم، مما يدل على أنها مركبة من: (من وذو)، فيقول: "وقد حكى عن بني سليم: ما رأيته منذ سبت بكسر الميم، وهذا كله يدل على أن أصل (منذ) العربية: (من + ذو) فقلست كسرة الميم ضمة، تأثراً بضمة الذال بعدها"(أ)، أي أن الكسرة قلبت ضمة بماثلة للضمة اللاحقة، وهي مماثلة خلفية غير مباشرة، حيث يفصل بسين الصوتين المتماثلين صوتا (النون والذال)، ويلاحظ أن الضمة الطويلة في البناء الجديد: (منذو) قصرت، وهو حذف جزئي للحركة، وعلة التقصير تكمن في كون طول الحركة في هذا البناء لا يمثل مورفيماً معيناً، إضافة إلى ميل العربية للمقطع القصير، وبقاء الضمة طويلة يشكل مقطعاً طويلاً مفتوحاً (ص ح ح) إذا تبعها متحرك، ويشكل بقاؤها مقطعاً مديداً مقفلاً (ص ح ح ص) إذا وليها ساكن، والعربية تتحاشى هذا النمط المقطعي.

وتماثل الحركة الحركة في مثل: (قُول)؛ حيث تقلب الضمة كسرة مماثلة للكسرة اللاحقة، ولا نستطيع القول إنما قلبت مماثلة للواو شبه الحركة /w/ فائتنافر بين الكسرة والواو واضح في بناء العربية، ومن هنا فإن قلب الضمة جاء لمماثلة الكسرة ضمن المعادلة التالية:

1 → i / -- i تستحول الضمة إلى كسرة عندما تكون متبوعة بكسرة - وهي مماثلة غير مباشرة -.

<sup>(</sup>١) انظر الاتصاف، ٣٨٢:١ وانظر شرح المفصل ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٢) التطور اللغوي (مظاهره وعلله وقوانينه)، ص٣٣.

وبعد هذا الستحول تقع الواو شبه الحركة بين كسرتين qiwila ومعلموم أن شبه الحركة عند وقوعها بين حركتين متماثلتين فإنها تضعف، ويسؤدي ذلك إلى سقوطها، وبسقوط شبه الحركة تشكلت الكسرة الطويلة؛ فتشكلت بنية حديدة: (قيل)، qi:la.

وأحسب أن عسدم ظهور حركة الإعراب على الفعل المسمى (معتل الآخر) ناتج عن مماثلة الحركات، فالأصل أن يقال: يرمي: yarmiyu، وبغزو yag:zuwu، ففي الأولى قلبت الضمة كسرة مماثلة للكسرة السابقة، فوقعت (الياء y) شبه الحركة بين كسرتين، وفي هذه الحالة تسقط شبه الحركة لضعفها، وتجنباً لتوالي المتماثلات.

أمـــا (يغزو) فقد وقعت (الواو W) شبه الحركة بين ضمتين فسقطت لضـــعفها، وتجنـــباً لتوالي المتماثلات، ومن هنا فإن أواخر هذه الأفعال أخذت حركة إعرابية ولكنها تحولت لعلة صونية.

وتماثل الحركة الحركة في مثل: (طول، وهيب)، وذلك بقلب الضمة في الأولى، وقلب الكسرة فتحة في الثانية، وبذلك بصبح بناء الكلمات على السنحو الستالي: (طول، هيب) وفي هذه الحالة تقع أشباه الحركات بين حسركات مستماثلة، مما يؤدي إلى سقوطها، فتلتقي الحركات القصيرة المتماثلة لتشكل حركات طويلة:

طول ← طُوَل ← طال.

ھیب ← ہیّبَ ← ھاب.

ta:la ← tawala ← tawula ha:ba ← hayaba ← hayiba

\_\_\_a/a ←-u

a — a / Ø ← w تسقط الواو شبه الحركة عندما تقع بين حركتين متماثلتين.

\_\_\_\_a/a ← i

عندما تقع بين  $\mathbf{a} = \mathbf{a} / \mathcal{Q} \leftarrow \mathbf{y}$  تستقط السياء شبه الحركة عندما تقع بين حركتين متماثلتين.

عما سببق يتبين أن قانون المعائلة قانون فاعل في بناء الكلمة العربية، وملامحة واضحة، وخاصة في أبواب الصرف العربي، وقد دهش العلايلي لهذا القانون، إذ يقول: "لسبت أعلم قانوناً كان أكثر عملاً في اللغة من قانون الإنسباع، حسني كان في أخورته طابعاً لغوياً ظهر أثره في الأصول والزوائد والكلمات "().

<sup>(</sup>١) حقدمة لدرس لغة العربي، ص ٣١٧.

## القسم التاني حركات اللغة العربية وقانون المخالفة

المعالفة عكس المماثلة، لأنها "تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بستأثير صوت مجاور، ولكنه تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة مدى الخلاف بين الصوتين"(1). ويرى العلماء أن المماثلة تؤدي إلى تقليل الخلافات بين الفونيمات وهذا يؤدي إلى تقليل الخلافات أن المماثلة فإن ظاهرة المماثلة ظاهرة سائبة في حسياة اللغة "ويتحيلون أنه لو ترك العنان للمماثلة لتعمل بحرية فريما انتهت إلى إلغاء التفريق بين الفونيمات، ذلك التفريق الذي لا غنى عنه للتفاهم (1).

وممسا يلحظ من النغيرات النابحة عن المماثلة أنما لا تؤدي بمحملها إلى تقسارب في الفونسيمات، مع تغير في البنية يتبعه تغير في المعنى، وهذا واضح في مماثله الحركات وأشباه الحركات، فالأبنية الصوفية تتشكل وتتغير في معظمها من خلال المحاثلة في الحركات وأشباه الحركات، ومن خلال المحالفة أيضاً.

إنَّ المخالفة أكثر فاعلية في التفريق بين المعاني، ولكن هذا لا يعني أن نبالغ فعمم سلبية المماثلة في التفريق بين المعاني.

لقد أشرت سابقاً إلى تنبه القدماء لظاهرة المماثلة، وقد تنبه القدماء أيضاً لظاهرة المخالفة كما ورد عند سيبويه في حديثه عن إبدال الياء مكان اللام لكراهية التضعيف (١). وقد كانت إشارات القدماء للمخالفة بحملة وليست تفصيلية، وكان التعليل لنحول الكلمات- في معظمه- للكراهية.

<sup>(</sup>١) - دراسة الصوت اللغوي، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع تفسه، ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٤:٤٢٤.

أمسا المحدثون فقد عرضوا للمخالفة في الصوامت، والحركات، إلا أن إشاراتهم للمخالفة اتجهت في معظمها للصوامت، وكذلك الحال في المماثلة. وسلما حاول الإشارة إلى قانون المخالفة في الحركات، ومدى وجودها بين الحركات والصوامت، وذلك بالتطبيق على الأمثلة العربية.

#### ١٠٠ المخالفة بسقوط الصامت وحلول الحركة:

تقع المخالفة من محلال سقوط الصامت وذلك عند توالي المتماثلات ففي مثل: (تمطط، وترد، وتقضض) ورد في كل كلمة ثلاثة أصوات متماثلة، ومن خلل قانون المخالفة تم إسقاط المماثل الأخير، وبسقوط هذا الصوت الصامت نلاحظ أن الحركات القصير المتماثلة قد توالت، وفي هذه الحالة تتشكل الحركة الطويلة من جنس هذه الحركات، وذلك على النحو التالي:

غطط tamaṭṭaṭa → غطى :tamaṭṭaṭa

تسزر tasarrara ← tasarrara

تقضض taqaddada → نقضى :taqaddada

سيقط الصامت الثالث من المتماثلات تحنباً لتواليها، وبسقوطه التقت الحركات القصيرة المتماثلة فشكلت حركة طويلة.

ويعليق غالب المطلي على مثل هذه الحالة؛ فيرى أن صوت المد (أي الحيركة الطويلة) عوملت في العربية معاملة الصامت فحلت محله، على العكس من صوت المد القصير (١).

١٠) - انظر في الأصوات اللغوية (دراسة في أصوات المد العربية)، ص٢٨٤.

بسقوط الصوت، وقد أشار فندريس إلى ذلك: "كثيراً ما يحدث أن تكون نتيجة التخالف اختفاء الصوت لا أكثر، ولا أقل<sup>(())</sup>. أي أن الحذف هنا بغير عوض.

وجما يسؤدي إلى تشكل الحركة الطويلة بعد سقوط الصامت طبيعة القساطع في الكلمة التي وقعت فيها المخالفة، فلو حددنا مقاطع كلمة: (تسرر) فإفسا تكون على النحو التالي: (ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح) فجاء المقطعان الأحسيران من النوع القصير المفتوح، وكلاهما يتشكل من صامتين مستماثلين وحركتين متماثلتين؛ لذلك كان من السهل إسقاط الصامت الأحير، وبستقوطه التقت الحركة المتبقية من المقطع مع حركة المقطع السابق فتشكلت حسركة طويلة، ومسن هنا فإن بحيء صوت المد لم يكن بديلاً أو عوضاً من الصامت الذي أسقط، بل جاء صوت المد قسراً، هذا إضافة إلى أن صوت المد عشراً عند دحول عامل الجزم، فلو كان أصلاً في بناء الكلمة أو بديلاً يحل المسامت الذي أسقط من حيث الأداء في الوزن لما جاز تقصيره، أو حذفه على حد زعم القدماء.

وأنبه إلى طبيعة المقاطع في هذه الكلمات، وأثر ذلك في بحيء الصوت البديل للصوت الذي يسقط للمخالفة، فعند دخول مورفيم التكلم (تاء المتكلم) على كلمتي (تسرر، وتظنن) فقد تغيرت مقاطعها على النحو التالي:

تسرر: (ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح) المقاطع قبل دخول مورفيم التكلم.

تسمررت: (ص ح / ص ح ص / ص ح ص ص ص ص) المقساطع بعد دخول مورفيم التكلم.

 <sup>(</sup>۱) فــندريس، اللغة، ص ۹، تعريب عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، د.ت.

تظــن: (ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح) المقـــاطع قبل دخول مورفيم التكلم.

ِ تَظْنَنَـــت: (ص ح / ص ح ص / ص ح ص/ ص ح) المقـــاطع بعـــد دحول مورفيم التكلم.

نلاحظ هنا أن الصامت الأخير في الكلمتين يقع بين حركين متماثلتين في الحالة الثانية يقع بين في الحالة الثانية يقع بين الحالة الثانية يقع بين صامت وحركة، ولما كان لابد من سقوط هذا الصامت بفعل قانون المحالفة لعلة وجود المتماثلات فقد أصبح وضع الكلمات بعد سقوطه وقبل دحول الياء التي حاءت للعوض على النحو التالي:

تظنَّت للمعادة الكلمة إلى وزمّا الصحيح، وإزالة ما ظهر من اضطراب وزنّ الفعل، ولإعادة الكلمة إلى وزمّا الصحيح، وإزالة ما ظهر من اضطراب كلمان لابد من دخول الياء، فأصبحت الكلمة على البناء التالي: تظنيت، ومثلها تسريت، وتوزن على (تفعلت)، وبهذا فإن بحيء (الياء) بمثل بديلاً صوتياً لمه أثره في الوزن وذلك بحلول الياء مكان الصوت المحذوف.

يقسول الفارسي: "وما خفف بالقلب فنحو تقضيت وتقصيت" الحجة ١٥٥١. ويقول ابن جيني "فأما قولهم تسريت فيكون من باب إبدال الياء من الراء وأصلها (تسسررت)"، مسر صناعة الاعراب، ٢:٩٧٥. ويقول أيضاً: "ومن ذلك قولهم تطنيست وإنحا همي تفعلت من الظن، (تظننت) وقلبت النون الثالثة ياءاً كراهة التضعيف"، سر صناعة الاعراب، ٢:٥٧٥.

وأرجسح هنا قول ابن حني بأن الياء أبدلت من الراء في (تسررت)، ومن النون في (تظننست)، و لم تقلب كما ذهب الغارسي، إلا إذا فهم القلب عند الفارسي على سبيل الإبدال.

ونلاحظ أن سيبويه قد حاء بالأمثلة في الصيغ التي بكون فيها الصامت المحذوف ساكناً، وذلك بدخول مورفيم التكلم، وهذا يستنعي أن يكون البديل للصدامت المستقط هو صوت الياء شبه الحركة، ولم يذكر أمثلة على البديل عندما يكون صوت مد كما يقول المطلي.

أماعلة بحيء الياء مكان الصامت الذي أسقط في مثل الأمثلة السابقة في إبقاء المعنى الذي تتضمنه الكلمة قبل حذف الصامت؛ فلو أدخل صامت غسير الياء مكان الصامت المحذوف لأدى ذلك إلى تغير المعنى، ولو جنيء بالواو شسبه الحركة لكانت أثقل في أدانها الصوتي من أداء الكلمة بوجود الياء، ولعل إحساس العرب بخفة الياء إذا ما فيست بالواو كان الدافع لاستعمالها، ولهذا فقد كانت الياء شبه الحركة هي الصوت الذي يتحاشى المعضلتين.

#### ب- المخالفة بين الحركات فيما بينها:

لقد أشرت سابقاً إلى ما سماء العلماء المخالفة بين الصامت وصوت المد، واتجهت في رأيي إلى عدم تسمية هذا النمط بالمخالفة للأسباب التي ذكرت وخاصة النباين في الملامح وعدم الالتقاء بين الحركات والصوامت، أما المخالفة بين الحركات والصوامت، أما المخالفة بين الحركات فيما بينها فإنما تمثل دوراً هاماً في مواطن عدة، وهي واضحة حلية لدرجة انعدام وجود أي ميرر للتغير الصوفي إلا من خلال المخالفة.

 تستحول الفتحة علامة النصب في جمع المؤنث السالم إلى كسرة مخالفة للفستحة الطويلسة التي تسبقها: إن المسلمات muslima:ti، وهي مخالفة غير مباشرة لوجود فاصل بين الحركتين، وهو صوت (الناء t).

وإضافة إلى علة المحالفة فقد يكون التحول من الفتح إلى الكسر ناجماً عن ميل العربية إلى كسر المؤنث لميزه عن المذكر، فقد أشار إسماعيل عمايرة إلى هسلمة المسمة بقوله: "انصرفت اللغات السامية إلى الكسر بوصفه وسيلة أحرى معتادة في الميز بين المذكر والمؤنث "(۱).

ويطـــرد هــــــذا القانون بتحول الفتحة إلى كسرة في نون المثنى في حالة الرفع، وذلك بتحول فتحة النون إلى كسرة مخالفة للفتحة الطويلة السابقة كما في:

#### مسلمان muslima:ni.

وقسد أشار هانري فليش إلى هذه الظاهرة إذ يقول: "... حدوث المحالفة بابدال الفتحة القصيرة (a) كسرة قصيرة (i) عند بحاورتما لفتحة طويلة... وهذا يفسر من بين ما يفسره: قصر إعراب جمع المؤنث السالم على صورتي الرفع والجر، فيقال: فاعلات، وفاعلات دون أن يقال: (فاعلات) في حالة النصب، بل هي أيضاً (فاعلات)، وكذلك الحال في لاحقة المثنى حيث كسرت النون "(٢).

إلى السماعيل عمايره، ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية، ص١٠٥، ط٢،
 دار حنين، الأردن، ١٩٩٣.

 <sup>(</sup>۲) هستري فلسيش، العربية الفصحي (نحو بناء لغوي حديد)، ص٤٨، تعريب عبد
 الصبور شاهين، ط٢، دار المشرق، بيروت، د. ت.

وأنبه هنا إلى أن المحاورة بين حركتي الفتح ليست مباشرة كما ورد في الاقتباس السابق، بل يوجد فاصل بينهما، ولذلك تسمى مخالفة غير مباشرة.

وتفسع المخالفة بين الحركات في حركة النون في جمع المذكر السالم؛ وذلك بثبوت هذه الحركة وهي الفتحة (a) للمخالفة (١). فجمع المذكر السالم يتضمن حركة الضمة الطويلة في حالة الرفع، وحركة الكسرة الطويلة في حالتي النصب والجر، وهذه الحركات تمثل مورفيم الجمع، فهي حركات طويلة أصلية في كميتها، وغير ناتجة عن إشباع حركة قصيرة، ولكون الفتحة (حركة النون) تخالف هاتين الحركتين فإنها بقيت ثابتة، ولم تتحول إلى كسرة كما في حالة المثنى:

فقي حالة الرفع مسلمون muslimu:na وفي حالتي الجر والنصب مسلمين muslimi:na

تثبيت الفينجة حيركة النون في جمع المذكر السالم، ولا تتحول إلى كسرة، وذلك لمخالفة حركتي الضمة، والكسرة الطويلتين.

وفي الأفعال الحسسة تتغير حركة النون تبعاً لقانون المحالفة، فتثبت فتحة مسبوقة بضمة طويلة في مواطن، وتتحول كسرة في مواطن، وتثبت فتحة مسبوقة بكسرة في مواطن أخرى؛ ففي يفعلون، وتفعلون تثبت حركة النون فستحة مخالفة للضمة الطويلة السابقة، وفي يفعلان وتفعلان تقلب فتحة النون كسرة مخالفة للفتحة الطويلة السابقة، وفي تغعلين تثبت حركة النون فتحة مخالفة للكسرة الطويلة السابقة، فالحركة تثبت، أو تتحول في الأفعال الخمسة تبعاً لقانون المخالفة.

 <sup>(</sup>١) انظر أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، ص٥٠٥.

ولا تقتصر المخالفة بين الحركات على العلاقة بين الحركات القصيرة والطويلة، بل وتقع المخالفة بين الحركات الطويلة أيضاً؛ فلو نظرنا إلى الفتحة الطويلة (الألف المقصورة) في نهاية المضارع الدال على المفرد لوحدنا أنها تتحول إلى (السياء لا) شهه الحركة عند استخدامه للدلالة على المثنى، وعلة ذلك أن دخول الفتحة الطويلة التي تمثل مورفيم التثنية يؤدي إلى تتابع الحركات الطويلة المستماثلة، والحركات لا تتوالى، والفتحة الطويلة الدالة على مورفيم التثنية لابد مسن نسباتها؛ فتتحول الفتحة الطويلة السابقة إلى (الياء لا) شبه الحركة وذلك المخالفة، ومن أمثلة ذلك:

yas?aya:ni ← yas?a:

yas?a:a:ni ← yas?a: الحركات الحركات الحركات الحركات الحركات الحركات الطويلة المتماثلة.

تحولت الفتحة الطويلة إلى الياء شبه الحركة عندما تلتها الفتحة الطويلة السبتي تمثل مورفيم التثنية، وذلك لعدم حواز توالي الحركات. وكذلك (يرضى) تستحول إلى يرضسيان بدلاً من (يرضى أن yarda:a:n)، (ينهى) تتحول إلى ينهسيان بدلاً من (ينهى ان yanha:a:n)، والمتحالفة في مثل هذه الأمثلة مخالفة مباشرة؛ لأن الأصوات التي وقعت فيها المتحالفة لا يفصل بينها أي صوت.

# الفصل الثالث

حركات اللغة العربية وقانونا القلب.

والحذف

## حركات اللغة العربية وقانونا القلب والحذف

قانونا القلب والحذف من القوانين الرئيسية في بناء الكلمة العربية، ويظهم أسر هذيس القانونين بشكل واضع على الحركات العربية، وأشباه الحسركات؛ فتقلب الحركة حركة، وتقلب الحركة شبه حركة، وتقلب شبه الحسركة حسركة وتحذف الحركة، وشبه الحركة وقد أدت العلاقة القوية بين قانوني القلب والحذف إلى التداخل في التعليل، واضطراب بعض الآراء؛ كتعليل تحسول قول إلى قال بقلب الواو ألفا مع أن الواو شبه الحركة في قول حذفت، وتشكلت الألف من التقاء حركتي الفتح القصيرتين ضمن قانون الحذف وليس القلب.

لقد وقع التداخل والاضطراب بين قانوني القلب والحذف لدى بعض العدماء: قدماء وعدثين نتيجة الفجوة بين النظرية والتطبيق، وهذه الفجوة لم تسأت لعيب في النظرية، بل نتيجة خلل في التطبيق، وقلة تأمل دلالة المصطلح الصرفي الدي حددته النظرية؛ فقد حدد ابن يعيش الفروق بين دلالة هذه المسطلحات تحديداً دقيقاً بقوله: "البدل أن تقيم حرفاً مقام حرف إما ضرورة وإسا صنعه واستحساناً، وربما فرقوا بين البدل والعوض فقالوا: البدل أشبه بالمسبدل منه من العوض بالمعوض... والبدل على ضربين: بدل هو إقامة حرف مقام حرف غيره، وبدل هو قلب الحرف نفسه إلى لفظ غيره على معنى إحالته اليه، وهذا إنما يكون في حروف العلة التي هي الواو والباء والألف، وفي المعزة أيضاً لمقاربتها إياها وكثرة تغيرها، فكل قلب بدل، وليس كل بدل قلباً الأسارا).

 <sup>(</sup>١) شسرح المفصل ٧:١، وانظر ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف، ص١١٣ ٥١١، تحقيق فيحر الدين قباوة، ط١، المكتبة العربية، حلب، ١٩٧٢.

فالقلب بمعناه الدقيق ليس بجرد إحلال صوت مكان صوت آخر، بل قلب الصبوت إلى صوت آخر بمعنى إحالته إليه كما يقول ابن يعيش؛ وذلك لوجبود علاقة صوتية وئيقة بين الصوتين، ومن هنا انحصر القلب في الحركات وأشباه الحركات، وفي الهمزة بنسبة أقل، أما ما يقع في الصوامت الخالصة فهو إبدال أو عوض، أما الحذف فيقع في الصوامت، والحركات وأشباه الحركات.

وفي هـــذا الفصل سأعرض لهذين القانونين ضمن علاقتهما بالحركات العربية، وصلة الحركات بأشباه الحركات في بعض المواطن.

### أولاً: حركات اللغة العربية وقانون القلب:

#### أ- قلب الحركة إلى حركة:

تقلب الحركة إلى حركة في مواطن عنلقة، ولأسباب عدة؛ وقد علل العلماء قلب الحركة، غير أن بعض الآراء قد تبتعد عن الصواب على ما فيها من خهد هدف خدمة العربية، وإذا كانت بعض الآراء لم توفق في تعليل هذه الظواهر فإن كثيراً من الآراء قد أفضت إلى تعليل حوهري دقيق، فقد علل القدماء قلب الحركة في بعض المواطن بالاتباع، وذلك كما في تحول كسرة الميم الله ضمة إلى ضمة إلى منذ، وكذلك قلب ضمة الهاء في عليه، وعليهم إلى كسرة بحانسة للياء شبه الحركة /1/ منذ، وكذلك قلب ضمة الهاء في عليه، وعليهم إلى كسرة بحانسة للياء شبه الحركة /1/ق.

ومع أن الأخفش يعلل كثيراً من هذا القلب بظاهرة الإتباع، إلا أنه في توجيهه لكسر الدال في قراءة "الحمد الله" يقول: وقد قال بعض العرب "الحمد الله" فكسره وذلك أنه جعله بمترلة الأسماء التي ليست بمتمكنة. وذلك أن الأسماء

<sup>(</sup>١) - انظر الفراء، معاني القرآن ٥:١.

التي ليست يمتمكنة تحرك أواخرها حركة واحدة لا تزول عنها"(١)، وأحسب أن كسر الدال إنما حاء للاتباع، وهو رأي القدماء أيضاً.

وتقلب الحركة حركة في بعض أبنية جمع التكسير وذلك مثل سلطان، ومفستاح، ومنشار التي تجمع على سلاطين، ومفاتيح، ومناشير، فقد رأى بعض القدماء أن الألف تقلب باء عندما تكون مسبوقة بكسرة، وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: "إذا وقعت الألف بعد كسرة وحب قلبها ياء، كقولك في جمع مصباح ودينار: (مصابيح، ودنانير)، وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير "".

والحقيقة أن الألف في مصباح وما شاكلها لم تسبق بكسرة، بل هي السي تحوليت إلى كسرة، ولو كانت مسبوقة بكسرة كما ورد لكان في ذلك عنور؟ هو تتابع الحركات المختلفة، وتخلصاً من هذا المحلور لا تلجأ العربية إلى محيدور آخر وهو قلبها إلى كسرة، لأن تتابع الحركات بقي ماثلاً مع اختلاف نوعية الحركات المتتابعة، ويؤكد عدم وجود كسرة قبل الألف في هذه الكلمات وما شاكلها، تقسيمها إلى مقاطعها الرئيسية قبل قلب الألف على النحو التالي:

 <sup>(</sup>۱) الأعضش الأوسط (سعيد بن سمعدة) معاني القرآن، ص٩، تحقيق فائز فارس، ط٢،
 الكويت، ١٩٨١م.

 <sup>(</sup>۲) ابن عقیل (تماء اللهن عبد الله بن عقیل)، شرح ابن عقیل، ۲:۵۰۷، تحقیق محمد
 عیبی الدین عبد الحمید، ۲، د.ت.

إن الجمع في هذه الكلمات مع بقاء ألف المفرد لا يظهر وجود كسرة قبل الألف كما قال القدماء، بل جاءت مسبوقة بأصوات صوامت هي: الطاء، والباء، والشين. ومن هنا فإن الكسرة الطويلة في جمعها المألوف لدينا منقلة عن الفتحة الطويلة: عنه أنتجمع على سلاطين، ومصابيح، ومناشير.

وأحسب أن علة القلب هي وحود غير حركة طويلة في كلمة واحدة خسن جهسة، وأن هسنده الحركات من حنى واحد، فتخلصت من تشابه هذه الحسركات بقلسب الفتحة الطويلة الثانية كسرة طوبلة، وهو نمط من المخالفة، وأرجع أيضاً أن جمع كلمة مصباح على مصاباح قد لا يفي بدلالة الجمع؛ حيث يتبادر لذهن السامع دلالة المفرد، وذلك لأن الحركات تحتذب النبر أكثر من الصوامت، فيقع النبر على الفتحة الطويلة الثانية (أي الألف) التي كانت في الأصل للمفرد، وتحاشياً لهذا اللبس قلبت كسرة طويلة، وبذلك فإن مورفيم الجمع في مثل: مصابيح، وسلاطين، ومناشير، لا ينحصر في القتحة الطويلة، بل بسأتي مورفسيم الجمع هنا مزدوجاً؛ فالألف، والكسرة الطويلة المنقلية عن ألف المفسرد يمثلان الدلالة على الجمع، وقد أشار عبد الصبور شاهين إلى شيء من المفسرد يمثلان الدلالة على الجمع، وقد أشار عبد الصبور شاهين إلى شيء من المفسرد يمثلان الدلالة على الجمع، وقد أشار عبد الصبور شاهين إلى شيء من المفسرد إن الألف (مصباح) هي ألف صيغة (مفعال) اسم الآلة، والكسرة الطويلة في (مصابيح) هي ألف صيغة (مفعال) اسم الآلة، والكسرة الطويلة في (مصابيح) هي المعمود (1).

و لم ينحصر قلب الألف في مثل هذه الجموع في قلبها كسرة طويلة، بــــل قلـــبها بعض العرب ضمة طويلة كما أشار الأخفش: "وقد قال ناس من العرب (الشياطون)"(٢).

<sup>(</sup>١) المنهج الصوتي اللبنية العربية، ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الأخفش، معاني القرآن، ١٤:١.

وقد يستم هذا عن قياس متوهم على جمع المذكر السالم، ومن خلاله يستخلص مسن ألف المفرد التي يوحي بقاؤها عند الجمع بدلالة المفرد، وبقلبها تستحضر دلالة الجمع، وسواء قلبت الألف كسرة أم ضمة، فإنه قلب حركة إلى حركة.

ويسرى شسرف الدين الراجحي أن الألف مسبوقة بياء مكسورة؛ إذ يقول: "تقلب الألف ياء في مسألتين:

وواضع هذا أن الخلل مركب؛ فقد حدد أن ما قبل الألف ياء مكسورة، وقد ثبت من خلال تقسيم الكلمة إلى مقاطعها الرئيسية أن الألف تمثل حركة الصدوت الصدامت السابق لها، فلا وجود للكسرة التي عرض لها، ولو كانت الألف مسبوقة بياء مكسورة لتوالت الياء وكسرتما والكسرة الطويلة المنقلة عن الألف، فيكون بناء الكلمة على النحو التالي:

مصباح ← مصابیاح ← مصابیح

<u>ma sa: byii:h:</u> ← masa:byii:h ← masa:bya:h ← misba:h

فيتكون المقطع الأخير في الكلمة من صامتين متواليين، وكسرة قصيرة، وكسرة طويلة، وصامت، وهذا لا يتفق مع طبيعة المقطع العربي.

 <sup>(</sup>۱) شرف الديسن عسلي الراجعي، البسيط في علم الصرف، ص١٦٥، دار المعرفة
 الجامعية، ١٩٨٩م.

وتقلب الحركة حركة في بعض مواطن التصغير؛ ففي تصغير: مصباح، وسلطان، ومفتاح على: مصيبح، وسليطين، ومفيتيح. تقلب الفتحة الطويلة كسرة طويلة بعد دخول ياء التصغير على بنية الكلمة على النحو التالي؛

> muşayhi:h ← mişba:h sulayti:n ← sulta:n mufa:yti:h ← mifta:h i: ← a:

وقد تكون علة قلب الفتحة ناتجة عن دخول ياء التصغير في بناء الكلمة وذلك طبقاً لقانون المماثلة؛ أي قلبت الفتحة الطويلة كسرة طويلة مماثلة للياء، لأن السياء شهه الحركة /y/ والكسرة /i/ من حنس واحد من حيث الجرس الصوق، وموضع النطق، ولا ينحصر قلب الحركة في بعض مواطن التصغير في قلب الحركة الطويلة، بل تقلب الحركة القصيرة أيضاً؛ ففي الرباعي المحرد نحو: حعفر، ودرهم، وخنجر، وتصغيرها جعيفر، ودريهم، وخنيجر. نحد أن الفتحة ههي حسركة الصاحت الثالث، وعند دخول ياء التصغير تقلب الفتحة كسرة، وأحسب أن هذا القلب إنما جاء لعلة المماثلة أيضاً.

ومن مواطن قلب الحركة حركة بناء المبني للمحهول.

يقول داوود عبده: "يتكون المد الطويل الموجود في الفعل المجهول (بيع) وأصله (بُسيَع) عسلى وزن (فعل) من توالي كسرتين بعد سقوط الباء الواقعة بيسنهما: (بُيع) تصبح أولاً (بيع) ثم تصبح الكلمة الأخيرة (بيع) بعد ان تسقط السياء الواقعة بين كسرتين، ويتكون من هاتين الكسرتين كسرة طويلة، ومثل هذا ينطبق على (قيل) وأصلها (قول)(1)، وتصل الكلمة إلى مرحلتها النهائية من البناء للمجهول على الرأي السابق بعد مرورها بقلب الفتحة كسرة للمماثلة، ثم

<sup>(</sup>١) - داوود عبده، أبحاث في اللغة العربية، ص٣٨، مكتبة لبنان، بيروت، ٩٧٣م.

سيقوط السياء شبه الحركة لوقوعها بين كسرتين فيتشكل المد الطويل بالتقاء الكسرتين:

bi:<sup>9</sup>a ← bii<sup>9</sup>a ← biyi<sup>9</sup>a ← buyi<sup>9</sup>a

ومسع صحة القلب بهذه الحظوات إلا أن قلب الحركة من بناء المبني السلمعلوم إلى بناء المبني للمحهول هو الأولى، لأن المعلوم أصل، والمحهول فرع، ففي قال، وباع، وما شاكلها تقلب الفتحة الطويلة كسرة طويلة لتصبح: قيل، وبسبع، وقد أشار عباس حسن إلى قلب الألف في المبني للمحهول بقوله: "إذا وقعست الألسف بعد ضمه وجب قلبها واواً... ومثال الفعل: (روجع، عومل، بويع، وأصلها راجع، عامل، بايع)(1).

وقلب الألف من بناء المبني للمعلوم إلى كسرة، أو ضمة في بناء المبني للمعلوم الله كسرة، أو ضمة في بناء المبني للمعهول أيسر وأقل جهداً من حيث تدرج الخطوات المفترضة صابقاً، وسواء قلبت الألب ضمة، أو كسرة فإنه قلب حركة إلى حركة؛ ففي: صاحب، ونسازل، وراجع، وعامل، وبايع، يتحول البناء إلى صوحب، ونوزل، وروجع، وعومل، وبويع، فإن الفتحة الطويلة قلبت ضمة طويلة: (a -> 11.

وفي تحسول بساع، وقال، وساق إلى بناء المحهول: ببع، وقيل، وسيق، تقلب الفتحة الطويلة كسرة طويلة.

i: ← a:

هذه هي بعض المواطن التي تتضمن ظاهرة قلب الحركة حركة، ويظهر هــــذا القلب في الحركات الطويلة والقصيرة، إلا أنه في الطويلة اظهر وأوضح؛ لأن معالجته في الحركات القصيرة تتطلب في بعض المواطن متابعة في الأصل، أو البناء المفترض الذي لا يجزم بقطعية وقوعه وحصوله.

<sup>(</sup>١) عباس حسن، النحو الوافي، ٤، ٧٨٣، ط٥، دار المعارف، مصر، ١٩٨٠م.

#### ب - . قلب الحركة إلى شبه حركة:

تقلسب الحسركة إلى شبه حركة في التصغير، كتصغير عجوز، وغزال، ورغسيف، وكتاب على عجيز، وغزيل، ورغيف، وكتيب، ولو بقيت الحركة دون قلب لجاء بناء الكلمات على النحو التالي:

> عميوز fu/jay/u:z عزيال gu/zay/a:l رغيف ru/gay/i:f كتياب kutaya:b

وفي هذا البناء للاحظ أن الجامع المشترك بين الكلمات هو ابتداء المقطع الأخسير بحركة، والمقطع في العربية لا يبدأ بحركة أ، والذي أراه أن الحركة لا تسسقط ويعوض عنها بشبه الحركة الياء /y/ كما يرى عبد الصبور بل تقلب الحركة إلى الياء شبه الحركة؛ لأن قلبها أولى من سقوطها، ثم التعويض عنها بشبه الحركة.

وقد علل ابن الحاحب قلب الحركة هنا لوقوعها بعد ياء التصغير (1)، وهذا التعليل ليس له ما يسوغه؛ فياء التصغير ليست صوتاً يتسم بسلطة على الحركات، بل العلة تكمن في وقوع الحركة في بداية المقطع.

وتقلب الحركة في التصغير إلى شبه حركة في (مال)، حيث تصغر هذه الكلمة وما شاكلها على مويل muwayl، ولو بقيت الكلمة على وضعها بعد التصــغير لجــاءت على البناء التالي: مايل mua:yl، ونلاحظ في هذا البناء أن

<sup>(</sup>١) المنهج الصوتي للبنية العربية، ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح شافية ابن الحاجب، ٢٤٩:١.

الضحة، والفحتحة الطويلة يتواليان، والحركات لا تتوالى، والمقطع الأخطر في الكلمة يبدأ بحركة، والمقطع في العربية لا يبدأ بحركة، ولو افترضنا أن المقطع الأخرى ينشكل من صوتي الياء شبه الحركة، واللام فإن هذا لا يبرر بقاء الألف دون قنص، لأن همذا النمط من المقاطع لا تقبله العربية؛ فالمقطع في العربية لا يتشكل من الصوامت بمعزل عن الصوائت، ومن هنا كان لابد من قلب الفتحة الطويلة إلى واو شبه الحركة /w/، فيكون بناء الكلمة مويل muwayl، وفي هذا البناء تتكون الكلمة من مقطعين: ص ح / ص ح ص ص،

وتقلــب الحركة شبه حركة عندما تتبعها ألف التثنية، وذلك في الفعل المضارع المنتهي بحرف علة، أي بحركة طويلة، وذلك على النحو التالي:

$$\left[ a: \mathbf{a}: \mathbf{a$$

تقلب الحركات الطويلة شبه حركة في الموطن الذي تكون فيه متبوعة بالألف التي تمثل مورفيم التثنية.

ينتهي الفعل في حالته الدالة على المفرد بالحركات الطويلة، وعند دخرول الفريدة الطويلة التي تمثل مورفيم التثنية على بناء الكلمة قلبت الحركة الطويلة الواقعة في تماية الفعل إلى شبه حركة، ولو بقيت الحركة الطويلة في تماية الفعل دون قلب بعد دخول الألف التي تمثل مورفيم التثنية لوقعت بعض المحاذير السبق ترفضها العربية؛ فبقاء الحركة الطويلة دون قلب يؤدي إلى تتابع الحركات

مــــن حهة، وإلى ابتداء المقطع الأخير بحركة من جهة أخرى، وهذا مرفوض في العربية، وتحاوزاً لهذه المحاذير قلبت الحركة الطويلة شبه حركة للتخلص من هذه المحاذير.

وتقلب الحركة شبه حركة في مثل قلب الفتحة الطويلة واواً شبه حركة في بعض جموع التكسير، ومن أمثلته: (ضارب، طايع، فارس، حوهر، صاحبة، ناصية) وتجمع على: (ضوارب، طوابع، فوارس، حواهر، صواحب، نواصي)، ولـو دخلت الفتحة الطويلة التي تمثل مورفيم الجمع على الكلمة وبقيت الألف الأصلية في الكلمة دون قلب لتوالت الحركات في البناء الجديد للكلمات، وهذا ما ترفضه العربية أيضاً؛ ففيه تتوالى الحركات، وتبدأ بعض المقاطع بالحركة؛ فكان لابد من قلب الألف الأصلية في الكلمة إلى الواو شه الحركة، والإبقاء على الألف التي تمثل مورفيم الجمع.

# $[a:] \leftarrow /w \leftarrow a$ : عورفيم الحمع

تقلب الفنحة الطويلة واواً (أي شبه حركة) في الموطن الذي تكون فيه منسبوعة بالفستحة الطويلة التي تمثل مورفيم الجمع، وقد نص الميداني على هذا القلب. "تقلب الألبف واواً في جمع فاعل وفاعلة إذا جمعا على فواعل نحو ضارب وضوارب، النقى ألفان: ألف فاعل، وألف الجمع فقلب الأول واواً"(1).

وهـــذا يدل على أن الدرس الصرفي كان موضع اهتمام ومتابعة لدى هذا النفر من علماتنا السابقين، وأحسب أن قضية تطوير الدرس الصرفي والسير به قدماً كانت مسألة وقت، ولم تكن مرحلة توقف وجمود.

أحمد بن محمد الميدان، نزهة الطرف في علم الصرف، ص٣٣، مطبعة الجوائب،
 قسطنطينة، د. ت.

#### جــ قلب شبه الحركة إلى حركة:

تـــتعدد طـــرق تشكل قانون القلب في العربية، فمنها قلب الحركة إلى حركة، وقلب الحركة إلى عنها ورد سابقاً، ومن طرق تشكل قانون القلـــب، وقلب الحركة إلى حركة، وهذا ما سأشير لبعض ملامحه، وبعض أمثلته هنا.

تقلب شبه الحركة إلى حركة عندما تكون شبه الحركة ساكنة (أي غير هـ ومسبوقة بحركة) ومسبوقة بحركة، وذلك كقلب الوار شبه الحركة إلى كسرة في مثل: (موقات، وموازن، وموعاد، وموراث)؛ حيث تقلب الواو شبه الحركة هنا إلى حسركة الكسرة ليصبح بناء هذه الكلمات على النحو التالي: (ميقات، وميزان، ومسيعاد، ومسيراث)، ونلاحسظ أن الواو شبه الحركة في البناء الأصلي لهذه الكسلمات حاءت ساكنة ومسبوقة بكسرة، والواو شبه الحركة في هذا الوضع السنطقي، تنقلب إلى كسرة مماثلة للكسرة السابقة، وباحتماع الكسرة الأصلية والكسسرة المتأتية من انقلاب الواو تتشكل الكسرة الطويلة في هذه الكلمات، وقد أشار ميبويه إلى عدم ثبوت الواو الساكنة المسبوقة بكسرة بقوله: "لا تثبت واو ساكنة وقبلها كسرة الوا

وقد ينم القلب بإحدى الطريقتين التالينين:

الأولى: بقلب السواو شبه الحركة إلى كسرة مباشرة لمماثلة الكسرة السيابقة، فتتحول الكلمة من: موزان mi:za:n إلى ميزان mi:za:n وذلك

وانظر مر صناعة الإعراب، ٧٢٢:٢-

وانظر: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، ٧٠:١، تحقيق حاتم الضامن، ط٣، مؤسسة الرسالة، بيروت: ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>١) الكتاب، ١٩٥٤،

بالستقاء الحركتين المتماثلتين: الكسرة الأصلية، والكسرة المنقلبة عن الواو شبه الحركة.

أمسا الطريقة الثانية: فهي قلب الواو شبه الحركة المسبوقة بكسرة إلى ميزان باء شبه حركة؛ إذ الياء من حنس الكسر: موازن miwza:n تتحول إلى ميزان miyza:n ثم تقلب الياء شبه الحركة إلى كسرة تبعاً لقانون بماثلة شبه الحركة للحركة فيتحول البناء من miyza:n إلى miyza:n، وذلك بالتقاء الحركتين المحركة فيتحول البناء من miyza:n إلى متالك بالتقاء الحركتين المحركة الأصلية، والكسرة المنقلية عن الياء شبه الحركة، والأرجح أن القلب يتم بالطريقة الثانية، أي القلب غير المباشر.

وتقلب الياء شبه الحركة ضمة عندما تكون الياء شبه الحركة ساكنة ومسبوقة بحركة الضم، وأمثلة ذلك: (مُيسر، ومُيقن)، حيث يتحول هذا البناء إلى (موسبر، وموقسن)، ونلاحسظ أن الياء شبه الحركة في البناء الأصلي لهذه الكلمات حساءت ساكنة، ومسبوقة بحركة الضم، فقلبت ضمة مماثلة للضمة السابقة، ويلاحظ أن البناء الأصلي في: (موزان، وموعاد) وفي (ميسر، وميقن) لا يستعارض مع طبيعة المقطع العربي، ومن هنا فقد جاء تعبير ابن حي دقيقاً إذ يقسول: "... وكذلك قالوا: موسر، وموقن وأصلهما: ميسر وميقن، فكرهوا السياء بعد الضمة "(1). فقد علل القلب هنا بالكراهية وليس برفض العربية لهذا البناء.

وتتمسئل طسريقة قلب أشباه الحركات إلى حركات في الأمثلة السابقة بالمعادلات التالية:

i / i ← W → i / i ← W بالموطن ألذى تكون فيه ساكنة ومسبوقة بكسرة.

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب، ١٨:١-١٩.

y ← w / i \_\_\_\_ تتحول الواو شبه الحركة المسبوقة بكسرة إلى ياء شبه حركة (موزان).

i / i ← y \_\_\_\_ أ / i \_\_\_\_ تستحول الياء شبه الحركة المسبوقة بكسرة إلى كسرة للمماثلة.

u / u ← y \_\_\_\_\_ تـــتحول الياء شبه الحركة إلى ضمة في الموطن الذي تكون فيه ساكنة ومسبوقة بضمة، وهذا على الطريقة الأولى (ميسر).

أما الطريقة الثانية فتمثلها المعادلة التالية:

u / w ← y \_\_\_\_ تنحول الياء شبه الحركة إلى واو شبه حركة عندما تكون الياء ساكنة ومسبوقة بضمة.

u/u ← w \_\_\_\_ تتحول الواو شبه الحركة إلى ضمة عندما تكون ساكنة ومسبوقة بضمة.

# ثانياً: حركات اللغة العربية وقانون الحذف

#### أ- حذف الحركة:

يعسد قانون الحذف من القوانين الفاعلة في بناء الكلمة العربية، حيث يعمسل هسنذا القانون على التناسق بين مقاطع الكلمة، ويقع حذف الحركة في مواطن عدة في بناء الكلمة العربية:

تحددف الحركة في الفعل الماضي المسند إلى الضمائر، وقد ألمح رمضان عدم التواب إلى ذلك بقوله: "ومن النظام المقطعي في العربية الابتعاد عن توالي أربعة مقاطع من النوع الأول، وهذا هو السر في تغيير نظام المقاطع في الفعل

الماضي السئلاني المتصل بضمير الرفع المتحرك إلى مقطعين من النوع الأول، يستهما مقطع من النوع الثالث مثل: (ضربت) بدلاً من توالي أربعة مقاطع من السنوع الأول في (ضربت) فالفعل الماضي عند إسناده إلى الضمائر يجري فيه النحول الداخلي على النحو التالي:

> شربَ šariba صحاصح شربتُ šaribtu صحاصحصاصح. شربتُ šaribta صحاصحصاصح.

ونلاحظ ها أن حركة المقطع الثالث حذفت فاتصل ما تبقى من المقطع الثالث حذفت فاتصل ما تبقى من المقطع بالمقطع السابق ليشكل مقطعاً طويلاً مقفلاً يتمثل في (ص ح ص)، والستحول في بناء الفعل هنا يقوم على أساس حذف الحركة القصيرة وتشكيل بناء مقطعى جديد.

ومما سببق فإن العربية لا تنفر من توالي ثلاثة مقاطع قصيرة منحركة كمما يسرى عبد الصبور شاهين: "إن العرب في نطقهم لثلاثة مقاطع متحركة يسكنون الوسط منها، لأن نسج اللغة يفر من هذا النوع"(<sup>(1)</sup>.

والحقيقة أن تسوالي أربعة متحركات أمر تتحاشاه العربية كما أشار مضان عسبد التواب سابقاً، ولو كانت العربية ترفض النظام المقطعي لثلاثة مستحركات لما كان الجذر الثلاثي يفوق الجذور الأحرى، وعبد الصبور نفسه يورد ما نصه: "وقد بلغ عدد الجذور الثلاثية المستخدمة فعسلاً في اللغة العربية

<sup>(</sup>١) - التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ٦٣.

 <sup>(</sup>٣) عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ٤١٦، ط١، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٩٨٧،

(٧٥٩٧)... فكيف بالثنائي الذي بلغ الممكن منه رياضياً (٧٨٤)، ثم لا نحد في اللغة من تتابعاته إلا بضع كلمات أو عناصر قديمة الا<sup>١١)</sup>.

وقد أظهرت الدراسة الإحصائية التي قام بما علي حلمي موسى أن الجدر الثلاثي يتفوق في كميته في لسان العرب على الحذور الأحرى. "وفيما يختص بالجذور الثلاثية فعددها في لسان العرب ١٥٣٨".

وتما سبق يتبين أن العربية لا تفر من توالي ثلاثة متحركات، وعليه فإن بناء الماضي المتصل بالضمائر المتحركة يقوم على أساس حذف الحركة في بعض المواطن، وتحويل البناء المقطعي إلى بناء حديد.

وتحسد الحسركة الطويلة حذفاً جزئياً من الفعل الماضي الناقص عند إلسناده إلى تاء التأنيث نحو: رمى، وغزا؟ فعند إلحاق تاء التأنيث هذه الأفعال تصسبح: رمست، وغزت أن بدلاً من رمات، وغزات، ويعلل الشايب سبحدف الحركة هنا بنفور العربية من المقطع المديد، وإضافة إلى ذلك فإن بقاء الحركة الطويلة من هذه الأفعال يؤدي إلى اللبس؛ فلو بقيت الحركة الطويلة بعد إضافة تاء التأنيث الأصبح البناء الجديد على النحو التالي: رمات، وغزات، بفتح السراء، والفسين، وهسذا البناء يؤدي إلى اللبس بسر (رماة، وغزاة) جمع (وام، وغاز).

 <sup>(</sup>۱) عبد الصبور شاهين، في التطور اللغوي، ص١١٨، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت،
 ١٩٨٥م.

 <sup>(</sup>۲) عسلي حلمي موسى، إحصائيات جذور معجم لسان العرب، ص۲۹، مطبوعات جامعة الكويت، ۱۹۷۲م.

 <sup>(</sup>٣) انظر: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، ص١٢٦٠.

وتحييزف الحبيركة الطويلة في الماضي الأحوف عند إسناده للضمائر المستحركة، ويأتي حذفها على مراحل كما عرضه الشابب، إذ يقول في حديثه عين إسناد الأجوف إلى الضمائر الصامنة المنحركة: "وبإلحاق الضمائر الصامنة تنشكل سياقات صوتية مرفوضة، عبارة عن مقاطع مديدة مفردة الإغلاق (ص ح ح ص)، ومسئل هسذه المقاطع مرفوضة على هذه الصورة، وبتقصير الحركة تصبيح الأفعال: قُلت، وبُغت، وطُلت، وعَفت، وهبت، وهنا تعمد العربية إلى التميسيز بيستها؛ فما كانت عينه ياء أو محركة بالكسر تكسر فاؤه، لأن الكسر والسياء متحانسان، وتضم فاء ما عدا ذلك من الأفعال، ومن ثم تصبح الأفعال في النهاية: قُلت، وطُلت، وبعت، وخفت، وهبتْ"<sup>(١)</sup>، ونلاحظ أن الحذف هنا يقع على الحركات الطويلة بشكل تدريجي، ففي المرحلة الأولى تقصر ثم تحذف الحـــركة القصـــيرة المتبقية، وهي حركة الفتحة، وتحل مكانما حركة الضمة أو الكسرة تبعاً لأصل الفعل. ويمثل رأي الشايب السابق طرحاً علمياً لكنه لا يخلو من المحاذير، أما سيبويه فيقول: "وأما قلت فأصلها فعلت معتلة من فعلت، وإنما حوليت إلى فعليت ليغيروا حركة الفاء عن حالها لو لم تعتل؛ فلو لم يحولوها وجعلوهـــا تعتل من (قولت) لكانت الفاء إذا هي ألقي عليها حركة العين غير متغيرة عن حالها لو لم تعتل، فلذلك حولوها إلى (فعلت) فجعلت معتلة منها<sup>س(٢)</sup> وكذلسك بعت فإن سيبويه يرى أنها تصبح على هذا البناء بعد التحول والنقل

 <sup>(</sup>١) تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي، ص٩٥.

 <sup>(</sup>۲) الكـــتاب، ۲٤٠١٤ وانظر: ابن جين، المصنف، ۳۲٤١١ تحقيق إبراهيم مصطفى،
 وعبد الله أمين، ط١، مكتبة مصطفى الحليي، مصر، ١٩٥٤م.

من: (بَيعت إلى بيعت إلى بعت) أي من فتح الباء إلى كسرها ثم نقل الكسر من الباء إلى الباء<sup>(١)</sup>.

ولم يوافسق الاستراباذي أصحاب الرأي القائل بالتحويل والنقل لهذه الصيغ، بــل يــرى أن الضمائر ألحقت بالأفعال مقلوبة الواو والياء؛ (قالت، وباعست)، وفي هدذه الحال تسكن اللام وتسقط الألف الالتقاء الساكنين، ثم قصروا التنبيه على الواوي والبائي والفرق بينهما فاحتلبوا الضمة والكسرة لندل الأولى عسلي السواو، والثانسية على الياء(")، ومن مقارنة رأي الشايب برأي الاستراباذي للحظ درجة من التقارب في تعليل إسناد الأجوف إلى الضمائر المتحركة، ومع أنني أميل إلى رأي الشايب وأرجحه على غيره من الآراء إلا أنني لا أوافقـــه عــــلى رأيه بقولـــه: "فإن القاعدة في العربية أن الحركة التالية لشبه الحسركة تسميقط هي الأخرى، ويعوض منها بمد حركة المقطع الأول. ولذلك نحصيل عملي (طمال، وحاف، وهاب)، وهذا في رأينا أولى من ادعاء تحويل (طسول) إلى (طسول) و(خوف) إلى (عوف)، و(هيب) إلى (هيب) ذلك أن افيتراض مثل هذا التغيير على بنية الفعل أمر يعسر هضمه، ويصعب تقبله"(٢٠). والحقيقة أن علة سقوط شبه الحركة تكمن في وقوعها بين حركتين متماثلتين، إما بالستماثل أصلاً، وإما عن طريق تحول الحركة التالية لشبه الحركة لتماثل الحركة السابقة فتقع شبه الحركة بين حركتين متماثلتين، وهنا نجد مبرر سقوط شــــبه الحركة، وعليه فإن عملية سقوط شبه الحركة تأتى في المرحلة الثانية بعد تحسول حركستها لتماثل الحركة السابقة، وسقوط الصوت لا بدلسه من علة

انظر الكتاب ٣٤٠:٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح شافية ابن الحاجب، ٧٩:١-٨٠-٨٠

 <sup>(</sup>٣) نأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي، ص٥٩.

صورتية، أما ما ذهب إليه الشايب فإنه يفتقر لعلة السقوط، وأما ما أشار إليه الشايب ما أشار إليه الشايب من حيث رفض العربية للمقطع المديد المغلق (ص ح ح ص) فإن العربية تتحاشاه وتميل إلى التقليل منه، ولكنها لا ترفضه كلياً.

ويقسع حذف الحركة في مواطن عدة؛ حيث تحذف الحركة في الفعل المضارع، ومسا يهمسنا هنا هو الحذف الذي يقع في المضارع المعتل، فالفعل المضارع المعستل الآخر إذا ما قيس على الفعل الصحيح فإنه يأتي على النحو التالي:

يمشي yamšiyu يغزو yagzuwu يسعى yas?ayu

وقد قدال ابن بعيش في ذلك: "اعلم أنك إذا قلت (بغزو) و(يرمي) و(يخشمي) فعلامة الرفع ضمة مقدرة، استثقل اللفظ هما على واو مضموم ما قبلها، وعلى ياء مكسور ما قبلها، فحذفت، والنية فيها الحركة"(1).

ونلاحظ أن شبه الحركة (الياء y) في كلمة (يمشي) قد جاءت مسبوقة بكسرة ومتسبوعة بضمة، وفي هذه الحال تقلب الضمة إلى كسرة تبعاً لقانون المماثلة، ولثقل الضمة بعد الكسرة، فيصبح بناء الكلمة على النحو التالي: يمشي yamšiyī، وهسنا تقسع (الياء y) شبه الحركة بين حركتين متماثلتين، وشبه الحسركة تسسقط عند وقوعها بين حركتين متماثلتين فيصبح بناء الكلمة على السنحو التالي: (يمشي :yamši) أي يتم اتحاد الكسرتين ليتشكل منهما كسرة طويلة، أما كلمة (يغزو yamši) فإن (الواو w) شبه الحركة واقعية أصلاً

<sup>(</sup>١) شرح الملوكي في التصريف، ٣٤٥.

بين حركتين متماثلتين فتسقط لينحول بناء الكلمة إلى يغزو : الالإلام أي يشم اتحداد حركني الضم فيتشكل منهما ضمة طويلة، وكذلك سعى، فالأصل فيها (سعى gas!ayu) فياساً على المضارع منها (يسعى yas!ayu) فياساً على المضارع الصحيح فتقلب الضمة فتحة للمماثلة، فتقع الياء شبه الحركة بين حركتين متماثلتين فتسقط. ومن هنا فإن المضارع المعتل الآخر ينتهي بحركة طويلة طارئة في الكسر والضم، وعند دخول عامل الجزم فإن علامة الجزم في هذه الأفعال هي حذف الحركة وهو هنا حذف حزئي؛ حيث تقصر الحركة الطويلة:

عشى :yamši → الم عش lam yagzu بغزو yagzu → الم يغز lam yagzu بغزو yas%a → الم ينغ

ونلاحـــظ هـــنا أن الحركة الطويلة التي قصرت لا تمثل دلالة فونمية أو مورفيمــية، وهـــذا يسهل عملية الحذف الجزئي، وبقاء قسمها الآخر ضروري لإتمام المقطع، فلو حذفت الحركة حذفاً كاملاً لوقع محذور في بناء الكلمة وهو تشكل المقطع الأخير من صامت منفرد، وهذا مرفوض في بناء المقاطع العربية.

أما حذف الحركة أو ما يسمى تقصير المد في الفعل الأحوف فإنه يأتي على النحو التالي:

> ya/qu:/lu yaqu:lu يقول ya/si:/ru yasi:ru ya/na:/mu yana:mu

ونلاحظ أن هذه الكلمات تتكون من التقسيم المقطعي التالي: ض ح / ص ح ح / ص ح.. وبما أن علامة الجزم تتمثل بحذف حركة آخر الغعل، فإن حذفها يؤدي إلى مشكلة في المقطع العربي؛ فللقطع العربي لا يتكون من صامت منفرد أص اوها وها لابد من ضم ما تبقى من هذا المقطع إلى المقطع السابق؛ فيتحول التقسيم المقطعي لهذه الكلمات إلى: ص ح / ص ح ح ص، ويتشكل البناء المقطعي هنا مسن مقطع قصير مفتوح، ومقطع مديد مغلق، والنمط الثاني من هذا البناء المقطعي مكروه تتحاشاه العربية فتحاول التقليل منه، فيتكون البناء المقطعي عند حزم هذه الأفعال مما يلى:

ام يقل lam/ya/qul الم يسر lam/ya/sir الم ينم lam/ya/nam

وفي هـ البناء يتحول المقطع المديد (ص ح ح ص) إلى مقطع طويل مغلق (ص ح ص) وذلك بالحذف الجزئي للحركة الطويلة، ومن هنا فإن العلة في تقصير المد الطويل تتأتى من دافعين: أولهما علة المقطع، وإشكالياته التي تقع في حريز عدم الجواز حيناً، وفي الكواهية حيناً آخر، مما يضطر الناطق لتشكيل مقساطع الكلمة. أما الدافع الثاني، فيتمثل في كون الحركة المحذوفة لا تمثل فيمة فونيمية أو موروفيمية؛ فتقصير الحركة لم يؤثر على دلالة الكلمة، أو على مورفيم الفاعل، ولا ينحصر الأمر في ما ذهب إليه داوود عبده إذ يقول: ظاهرة (حذف حرف العلة)، أو على الأصح تقصير المد الطويل بحيث يصبح مداً قصيراً، ظاهرة لغويسة مستقلة تتبع قانوناً لغوياً عاماً في العربية لا يقتصر على حالة حزم الفعل الأحوف وحدها، فالمد الطويل يتحول إلى المد القصير الذي بماثلة في كل حالة يتلوه فيها صوت ساكن"(١).

<sup>(</sup>١) أيحاث في اللغة، ٤٣.

ولسو كسان تقصير الحركة الطويلة ينحصر في كولها متبوعة بصامت سنتاكن لقصسرت الحركة في مثل: (مسلمون، مهندسون، معلمين) فالحركات الطويلسة هنا متبوعة بصامت ساكن ولم تقصر، والعلة في ذلك تتمثل في كون الحسركات الطويلة هنا تمثل مورفيم الجمع، وقد أشار الصيمري إلى دلالة الواو والسياء بوصفها أصوات مد في جع المذكر بقوله: "أما المذكر فحمعه في الرفع بسالواو... وفي النصب والجر بالهاء... وفي الواو ثلاث علامات: علامة الرفع، وعلامة التذكير، وكذلك في الياء ثلاث علامات: علامة الجر والنصب، وعلامة الجمع، وعلامة التذكير، وكذلك في الياء ثلاث علامات: علامة الجر والنصب، وعلامة الجمع، وعلامة التذكير "(۱).

فلـــو قصرت هذه الحركات في جمع المذكر لأصبح بناء الكلمات على النحو التالي:

مسلمن muslimun

مهندسن muhandisun

معلمن mufallimin

وبحيء الكلمات على هذا البناء لا يعطي دلالة الجمع، بل يعطي دلالة المفعى، بل يعطي دلالة المفرد، ومن هنا فإن طول الحركة في هذه المواطن يتضمن دلالة مورفيمية وهي دلالة الجمع.

الصيمري (عبد الله بن علي بن اسحاق)، النبصرة والتذكرة ١٧٢١، تحقيق فتحي
 أحمد مصطفى، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٢م.

أسا القول بأن السكون في صوت النون اللاحق لهذه الحركات ليس أصللاً بسل سكون عارض، إذ الأصل فيها الحركة كما يرى داوود عبده (١)، فالأونى أن ننظر إلى الحالة الصوتية الماثلة لنعلل الظاهرة بناء عليها.

وعدم تقصير الحركات الطويلة في جمع المذكر السالم يبطل ما ذهب اليه بروكلمان بقوله: "وفي المغلقة لا تتحمل اللغات السامية أصلاً إلا الحركات القصيرة، فإذا جاء في بناء الصيغة حركة طويلة في مقطع مغلق، فإلها تقصر (٢) فالحركة الطويلة في جمع المذكر السالم تمثل مورفيم الجمع، ومن هنا فإن الحركة الطويلة لا تقصر إذا كانت تمثل مورفيماً ما، أما في حال عدم مورفيميتها فإلها تقصر غالباً تحاشياً للمقطع المديد.

وتقتصر الحركة الطويلة في المضارع عند إسناده لواو الجماعة، في حالة التوكيد؛ فالمؤكد المسند لواو الجماعة مثل: (لتدرسن litadrusunna) قصرت فيه الضحمة الطويلة، وكذلك المضارع المؤكد المسند لياء المخاطبة (الكسرة الطويلة) تقصر حركته مثل: (لتدرسن litadrusinna)، ويعود تقصير حركتي الضمة والكسرة هنا إلى طبيعة المقطع؛ حيث يشكل بقاء الحركات دون تقصير مقطعاً مديداً مقفلاً (ص ح ح ص)، وهذا الشكل المقطعي تتحاشاه العربية ما أمكن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كمية الحركات هنا لا تمثل مورفيماً مغايراً للآخر؛ معيناً، بل يمثل نوع الحركة ومغايرةا للحركة الأخرى مورفيماً مغايراً للآخر؛ فتقصير الضمة الطويلة لم يلغ الضمة كلياً، بل بغيت الضمة القصيرة وهي دالة عسلى الجمع في هذا الموطن، وفي تقصير كسرة المخاطبة بقيت الكسرة القصيرة القصيرة القصيرة

<sup>(</sup>١) - انظر أبحاث في اللغة، ١٨-٤٩.

الدالية على المؤنث، والكسرة تغاير الضمة في النوع والدلالة المستفادة منها في هذا الموطن.

ولو نظرنا إلى المضارع الموجه للمذكر المخاطب في حالة التوكيد مثل: (لندرست litadrusanma) لوجدنا أن الحركة الواقعة بعد حرف السين هي حسركة الفستح، ومسن هنا فقد غايرت حركة جمع المذكر، وحركة المؤنث المخاطب، فالمميز في الأفعال هنا هو نوع الحركة وليس كميتها؛ أي أن مورفيم الجمسع يكمن في الضمة من حيث هي ضمة تغاير الكسرة، والفتحة، ومورفيم المؤنث المخاطب يكمن في الكسرة من حيث هي كسرة تغاير الضمة، والفتحة، عثل مورفيم المذكر المفرد المخاطب من حيث هي فتحة تغاير الضمة والكسرة.

ومن هنا فالعلة في تقصير الحركة الطويلة في المضارع المسند لواو الجماعة، وياء المخاطبة لا تكمن في نفور العربية من المقطع المديد فحسب بل في كنون المورفيم المسيز لا يقسع في كمية الحركة بل في نوعها، ومغايرة اللحركات الأخرى، وقد قصرت الحركة الطويلة في بعض آيات القرآن الكريم، قال تعالى: "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو..."(1)، وقال تعالى: "... أو بسيوت خالاتكم أو ما ملكم مفاتحه"(1)، ففي هذه الآيات قصرت الكسرة في بسيوت خالاتكم وهي متبوعة بصامت متحرك، ومن هنا فإن علة التقصير لا تكمن في كون الحركة منبوعة بصامت ساكن.

سورة الأنعام، ٥٩.

<sup>(</sup>۲) سورة النور، ۲۱، وانظر: سورة القصص، ۷٦.

الطويسل: (ص ح ج)؛ فقد ذكر الفراء أن بعض العرب تقصر الحركة في. مثل هذا المقطع، إذ يقول: "وقد تسقط العرب الواو وهي واو جماع، اكتفى بالضمة فيسلها في ضسربوا (ضربُ)، وفي قالوا: قد قالُ ذلك، وهي في هوزان وعلياء فيس "".

وفي هذا النص الوارد عن الفراء نجد الضمة الطويلة والقصيرة في الماضي تردل على الجماعة، ومن هنا فإن دلالتها على الجمع لا تكمن في طولها بل في نوعها؛ لأن المفرد المذكر يأخذ الفتحة: (ضرب daraba)، فالمميز هو نوع الحركة وليست كميتها.

وتقصير واو الجماع الذي أورده الفراء يؤكد ما أذهب إليه؛ بأن الحركة الطويلة يجوز تقصيرها عندما لا تكمن دلالتها في كميتها؛ أي عندما لا يكون طيول الحركة مورفيماً له دلالته الخاصة، وعندما يشكل طول الحركة مقطعاً مديداً مغلقاً: (ص ح ح ص)، ومن هنا فلا ينحصر سبب التقصير في كون الحركة متبوعة بصامت ساكن كما ذهب بعض العلماء(1).

وتحسدف الحركة في بعض أنماط الإدغام؛ لأن الإدغام يتأتى من حذف حسركة أو مسن انعدام الحركة أصلاً، ومطلب هذا البحث الإدغام الناجم عن حذف الحركة، وهذا النمط يتشكل بطريقتين:

أولاهمها: حدف الحركة بين المتماثلين، ثم دبحهما ليشكلا صوتاً مضعفاً.

<sup>(</sup>١) الفراء، معاني القرآن، ٩٠:١-٩١-٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: أبحاث في اللغة، ص٤٣ ـ

وانظر: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص١٠١، وأثر القوانين في بناء الكلمة العربية، ص١٢٧.

وثانيتهما: حصول المائلة بين الصواحت المتقاربة ليتحولا من متقاريين إلى مستماثلين، ثم تحسدف الحسركة الفاصلة بينهما، وبجذفها يلتقي المتماثلان ليشكلا صامناً مضعفاً، وقد أشار ابن خالويه إلى الطريقتين بقوله: "الإدغام على وجهيين: مماثلية الحيرفين، ومقاربتهما، فالمماثلة: كولهما من جنس واحد، والمقاربة: أن يستقاربا في المخرج كقرب القاف من الكاف، والميم من الباء، والبـــــلام من النون، وإنما وجب الإدغام في ذلك لأن النطق بالمتماثلين والمتقاربين ثقـــيل، فخففوه بالإدغام إذ لا يمكن حذف أحد الحرفين(١)، وأحسب أن ابن خالوب، لم يقصد بإدغام المتقاربين الإدغام المباشر، وإنما أراد إدغامهما بعد حصمول المعاثلية، ولكنه أجمل في رأيه ولم يفصل، أما الاستراباذي فقد فصل القـــول في إدغـــام المتقاربين بقوله: "لا يمكن إدغام المتقاربين إلا بعد جعلهما متماثلين، لأن الإدغام إخراج الحرفين من مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد تام، ولا يمكسن إحسراج المتقاربين من عنرج واحد؛ لأن الإدغام إخراج الحرفين من مخسرج واحسد دفعة واحدة باعتماد تام، ولا يمكن إخراج المتقاربين من مخرج واحسد؛ لأن لكل حرف عرجاً على حدة، والذي أراه أن الإدغام ليس الإتيان بحرفين، بل هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد على مخرجه قوي.. لأنه لا يمكن محسىء حسرفين أحدهما عقيب الآخر إلا مع الفك بينهما، وإن لم نفك بينهما فليس أحدهما عقيب الآعر الأا)، وإذا كنت أوافق الاستراباذي في عدم جواز إدغام المقاربين إلا بعد جعلهما متماثلين، فإنني لا أتفق مع رأيه بأن الإدغام هو الإتـــيان بحرف واحد مع اعتماد على مخرجه" وأحسب أن الاستراباذي قد نظر

ابسن خالويسه (أبو عبد الله الحسين بن أحمد) الحجة في القراءات السبع، ص٠٤،
 غمقيق عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ٩٧١م.

<sup>(</sup>٢) شرح شافية ابن الحاجب، ٣:٥٣٥.

إلى الجانب الصوق الخالص، ولم يأخذ بالجانب الصرفي، فالصوت؛ المضعف بمثل صورناً واحداً مع اعتماد على مخرجه؛ أي إطالة مدته الزمنية، أما من حيث قيمته اللغوية فإنه يتكون من صوتين متماثلين، ومن هنا فلا ينظر للمضعف من حيث كميته الزمنية، وقيمته اللغوية مسن خلال الوزن والمعنى، وقد أشار العيني في شرح المراح إلى المضعف بقوله: "الإدغام أن تاني بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل، ثم المدغنم والمدغسم فيه حرفان في اللفظ، وحرف واحد في الكتابة؛ لأن الحرف المدرج لا يظهر فيها الانا، ويقصد بإشارته للفظ النطق الذي يميز الوزن، والمقاطع الصوتية.

ويقسع حسذف الحركة في إدغام المتماثلات في مثل: مد، وشد، وعد وأصسلها: مسدد، وشدد، وعدد، وفي القرآن الكريم: {ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب}(")، و{من يشافق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب}(").

أما حاف الحسركة في إدغام المتقاربين فمثاله: يطّهرون، والأصل يستطهرون؛ قلبت الناء طاء ثم حذفت الحركة الفاصلة بينهما ثم أدغمت الطاء المنقلبة عسن الستاء في الطاء الأصلية، ومثله: يصّعد، ويذّكر، وأصله يتصعد، ويتذكر.

العيني (بدر الدين محمود بن أحمد)، شرح المراح في التصريف، ١٤٤، تحقيق عبد
الستار حواد، د. ت، وانظر: مكي بن أبي طالب، الرعاية لتحويد الفراءة، ٢٤٥،
تحقيق: احمد حسن فرحات، ط٢، دار عمار، عمان، ١٩٨٤م.

وانظر: دراسات في علم أصوات العربية، ٣٠، وجعفر عبابته، في حقيقة الإدغام، أبحاث اليرموك، ج٣٠، ع٢، ١٩٨٥م، ص٥٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة الحشر، آية ٤.

<sup>(</sup>٣) مورة الأنفال، آية ١٢.

#### ب- حذف شبه الحركة:

غذف شبه الحركة لضعفها عند وفوعها بين حركتين متماثلتين أصلاً، أو متماثلتين نتيجة للتطور اللغوي، ومن أمثلة سقوط (الواو W) شبه الحركة: فسول qawala فيون الواو شبه الحركة واقعة بين فتحتين قصيرتين فتسقط، وبذلك تلتقي الحركات المتماثلة فتشكل حركة طويلة فيتحول بناء الكلمة إلى: قال qa:la.

a - a / Ø← w
 متماثلتین.

وتسقط الواو في غزو لوقوعها بين فتحتين قصيرتين فيتحول البناء الى غزا، وفي يغزو yagzuwu تقع الواو شبه الحركة بين ضمتين قصيرتين فتسقط شبه الحركة، وبسقوطها تلتقي الحركات المتماثلة، فتتشكل حركة الضم الطويلة فيتحول البناء إلى:

 $\mathbf{u} = \mathbf{u} / \varnothing \leftarrow \mathbf{w} \text{ yagzu: يغزو$ 

ويسرى عبد الصبور شاهين أنه لا يوجد واو شبه حركة في مثل قول، ولا يساء شمسيه حركة في مثل بيع، بل يرى أن الصوت الموجود ضمة في قول، وكسرة في بيع: (قول qauala).

ومـــا حصل هو بحرد إسقاط الضمة والكسرة هروباً من ثلاثية الحركة إلى الحركة الطويلة(1).

والحقيقة أن السواو في قول، والياء في بيع أشباه حركات، وليست حسركات كمسة يرى عبد الصبور، ولا يخفى على السامع حقيقة الواو والياء

<sup>(</sup>١) - انظر: المنهج الصوتي للبنية العربية، ١٩٥.

أشباه الحركات في هذه الكلمات، فالفرق بين الحركة وشبه الحركة واضح بين لدى السامع.

وفي المسبني لسلمحهول تسسقط (الواو W) به الحركة لوقوعها ببن حركستين متماثلستين، نتيجة النطور اللغوي؛ فالمبني للمجهول من قال: قول quwila وذلسك على القياس، ولكن هذه الصيغة لم نرد، وغير مستخدمة بل السوارد عن العرب: قيل qi:la؛ وذلك بقلب الضمة كسرة للماثلة، فتقع الواو شبه الحركة بين كسرتين، وبذلك تسقط الواو لوقوعها بين حركتين متماثلين، وبسقوط شبه الحركة تلتقي الحركات المتماثلة فتتشكل حركة طويلة، فيتحول بناء الكلمة إلى: قيل qi:la،

وتحدف (الياء y) شبه الحركة في: (بيع baya؟a، وسير sayara) لوفوعها بين فنحتين قصيرتين، وبسقوطها (أي الياء) تلتقي الحركات المتماثلة فتشكل حركة طويلة، فيتحول البناء إلى: باع، سار، ومثله هيب hayiba التي تتحول إلى هيب hayaba فتقع الياء بين فتحتين فتسقط، ويتشكل فتحة طويلة ليتحول البناء إلى هاب.

وكذلك في بناء المبين للمحهول فإن الأصل فيه: (بُيع buyifa، وسُم suyira) فقلبت الضمة كسرة للمماثلة، وبذلك يتحول البناء إلى: (بيسع biyifa، وسسير siyira)، وهسنا تقسع الياء شبه الحركة بين حركتي الكسر فتسسقط، وبسقوطها تلتقي الحركات المتماثلة فتنشكل كسرة طويلة، فيتحول البناء إلى: (بيع أbi: وسير si:ra).

وتخسفف شهبه الحركة من المثال من مثل: (وزن يزن، وعد يعد) فلم يسات على: (وزن يَوْزن، وعد يَوْعد)، وقد أشار سيبويه إلى علة سقوط الواو

<sup>(</sup>١) - انظر: التصريف العربي من محلال علم الأصوات الحديث، ٥٤-٥٦.

هـــــا: (فصـــرفوا هـــــذا الباب إلى يفعل، فلما صرفوه إليه كرهوا الواو بين ياء وكسرة..."(1).

والواو هنا لم تقع بين ياء وكسرة بشكل مباشر، وأحسب أن مرادهم وجود الياء والواو والكسرة في هذه البناء مستثقل؛ فقد كان ابن يعيش أوضح في تعلميله وتفسميره لهذه النقطة من غيره؛ إذ فصل بعض الشيء محاولاً تعليل حـــذف الـــواو بقوله: "وأما الحال التي تسقط فيه فمتي كانت الواو فاء الفعل وماضيه عبلي فعل أو فعل ومضارعه على يقعل بالكسر فتاؤه التي هي الواو عذوفة... فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة استخفافاً، وذلك أن الواو نفسها مستثقلة، وقد اكتنفها ثقيلان الياء والكسرة، والفعل أثقل من الاسم وما يعرض فيه أثقل مما يعرض في الاسم، فلما احتمع هذا الثقل آثروا تخفيفه بحذف شيء منه، ولم يجز حذف الياء لأنه حرف المضارعة، وحذفه إخلال مع كراهية الابتداء بالواو، ولم يجز حذف الكسرة لأنه بما يعرف وزن الكلمة، فلم يبق إلا المهواو فحذفت ... "(٢)، ومع أنه يشير إلى وقوع الواو بين ياء وكسرة فلا يفهم مــن ذلك الوقوع المباشر بين ياء وكسرة، ولكن قد يفهم من ذلك أن وجود السياء والواو والكسرة في بناء الكلمة أدى إلى الثقل، ولما كان حذف الياء يخل بالمعنى، وحذف الكسرة يخل بالمعنى أيضاً، فقد آثروا حذف الواو؛ لأن حذفها يزيل الثقل، ولا يخل بالمعنى، أي أن الحذف وقع مباشرة في المضارع.

أمــا فوزي الشايب فيذهب إلى التعليل من خلال صيغة الأمر من هذه الكلمات؛ فيرى أن صيغة الأمر تستدعي أن تبدأ الكلمة بصامت ساكن: (وعد wrid)، وهذا محذور في العربية، فتلحأ إلى وضع كسرة في بداية

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤:٢٥-٥٣.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ١٠٩:١٠.

الكيسلمة: (وعسد iwfid، وزن iwzin)، وهذا محذور آخر؛ فالعربية لا تبدأ بحـــركة، وبذلك تتحقق همزة في البداية، فيتحول البناء إلى: (اوعد iwiid?، اوزن iwzin?)، وهستا یأتی محذور آخر، وهو وجود مزدوج هابط (أو/iw) وهـنا تلجأ العربية إلى إسقاط الواو للتحلص من المزدوج الهابط، ثم تعمل على مد الكسرة فيصبح البناء: (ايزن i:?i:?i?، وابعد i:?i:?i?)، وبسقوط الواو التي كانت السبب الحقيقي لتخلق الهمزة يسقط المقطع الأول الذي يتكون من الهمزة والكسرة، فيتحول البناء إلى: (زن، عد)، وقياساً على الأمر سقطت الواو مـــن المضـــــار ع<sup>(۱)</sup>. ومع ميلي إلى التعليل الصوق للظواهر اللغوية، ومع وحود الدقة المتناهية في النحويلات الصوتية التي طرحها الشايب إلا أنه يؤخذ على هذا الرأى بعض المآخذ؛ أولها: كترة المراحل التي جعل الكلمة تمر بما لتنطور إلى ما هـــــي عليه، وهذا يستدعي حهداً زمنياً نتيجة التدرج البطيء، والتأخر في تطور اللغة، ومعلوم أن اللغة تميل إلى المنتصار الجهد عضلياً وزمنياً، وهذا يرجح رأي القدماء بالحذف مباشرة للثقل، وثاني تلك المآخذ: أنه قاس المضارع على الأمر، والأمـــر فـــرع على المضارع، وقد نص على ذلك في بحثه<sup>(٢)</sup> فالأولى أن نعلل سيقوط السواو من المضارع الذي يمثل الأصل، ثم نقيس الأمر عليه، لأن الأمر فسرع مسن المضارع الذي يمثل الأصل، ثم نقيس عليه الأمر، لأن الأمر فرع المضارع، وقد أشار عبد العليم إبراهيم إلى ذلك بقوله: "وحمل على المضارع الأمر (عد) والمصدر (عدة )"(٣).

<sup>(</sup>١) - انظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي، ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع نفسه، ٣١.

<sup>(</sup>٣) عبد العليم إبراهيم، تيسير الإعلال والإبدال، ٦٩، مكتبة غريب، مصر، ٩٦٩م.

والمساحد الثالث: أن الأصوات التي احتلبت لحل المشكلة أدت إلى مضاعفتها، حسن شكلت سياقات صوتية مرفوضة؛ وهي المزدوج الهابط فحذف الواو ثم حذفت الأصوات المحتلبة، والحذف ماشرة أولى من الحذف على هذه المراحل؛ لأن التبحة النهائية للطريقتين تنحصر في حذف الواو، ولكن الخدف المباشر أولى من المراحل التي عرضها الشايب، ومع هذا فلم أعمد إلى تحييد رأى الشسايب لخلسل أو اضطراب في التعليل والتحليل الصوتي الذي طرحه، بل إن تحليله على درجة من الدقة، ولكن تحييده حاء من خلال المحتصار المسرحلة بالحذف المباشر حسب رأى القدماء، وهو الأولى، ولأن القياس كان المراحل على الغرع، والأولى قياس الفرع على الأصل.

وتحـــذف شبه الحركة في الناقص عند إسناده إلى ضمير الجماعة، فعند إســناد الأفعـــال: دعا، ورمي، ورضي، وسرو إلى واو الجماعة فإنحا تأتي على النحو التالى:

رموا ramaw بفتح الراء ولليم وسكون الواو

رضوا :radu بفتح الراء وضم الضاد بواو الجماعة

سروا :saru بفتح السين وضم الراء

والأصبل في هذه الأفعال هو: رميوا :ramayu، ورضيوا :radiyu، ورضيوا :radiyu، والتطور الذي حرى على بناء هذه الأفعال جاء على النحو التالي:

ففي الفعل (رميوا: ramayu) نجد المقطع الأخير يتكون من الباء شبه الحركة والضمة الطويلة، واحتماع الباء والضم مستثقل، فحذف الباء فأصبح بناء الكلمة: (رمو: ramau)، وهنا تتوالى حركتا الفتح والضم في نحاية الكلمة

<sup>(</sup>١) - انظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي، ٦٠.

وهنا يحصل انزلاق حركي فتتشكل الواو شبه الحركة في نهاية الكلمة، وتختفي حركة الضم من الحرها، وذلك بفعل الانزلاق النطقي، وهنا لا أتفق مع فوزي الشايب الذي يرى أن الانزلاق يشكل الواو شبه الحركة مع بقاء الضمة في أحر الكلمة، تم تحذف الضمة للمحالفة بينها وبين الواو شبه الحركة (1).

فالشايب يجعل الكلمة تمر بالمراحل التالية:

#### ramaw ← ramawu: ← ramau: ← ramayu:

وَالأُولَىٰ أَنْ تَصِلُ لِلْمُرْحِلَةِ الثَّالِثَةِ مَعَ حَذَفَ الضَّمَّةِ مِنْ هَذَهِ المُرْحِلَةِ.

أسا بالنسبة للفعل رضيوا فإن الياء تقع بين كسرة وضعة، فتقلب الكسرة ضعة لمماثلة الضعة بعد الياء، ولم تقلب الضعة كسرة؛ لأن الضعة هنا عمين مورفيع الجمع، وبذلك تقع الياء بين ضعتين، فتسقط لضعفها، فيتحول البناء إلى رضوا، أي أن الكلمة عرت بالمراحل التالية: رضيوا :radiyu → رضيوا :raduyu.

ويسرى الشايب أن رضيوا حافت بسكون الضاد، وللمخالفة بين الباء شهد الحسركة والواو ضمير الجماعة تسقط الباء، وبسقوطها يتحول البناء إلى رضيوا المناء المسايب في رأيه بإسكان الضاد (أي عين الفعل) يعتمد على قول مسيبويه: "وسالته بعني الخليل عن قول بعض العرب: رضيوا فقال: هي برين الفعل المن أسكن العين العين هنا لغة القلة؛ فسيبويه يقسول: (بعض العرب)، فإذا كان تحليل الشايب يندرج على لغة من أسكن العين فكيف يعلل عركة العين؟

انظر: المرجع نفسه، ص١٦٠.

 <sup>(</sup>٢) تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي، ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤:٢٨٦٠

أميا الفعل سروا فإن الأصل فيه سروو :saruwu أي أن الواو شبه الحسركة واقعة بين ضمتين، وهذا يضعفها فتسقط، وبسقوطها يتحول البناء إلى سروا :saru فيلا حاجبة الإسكان العين، ثم الحذف للمحالفة كما يرى الشايب (١).

وإذا كسان القدماء قد تحشموا كثرة التأويلات بحثاً عن اطراد القاعدة، وتحلسل ما شد عنها فقد فعل الشايب ما فعلوه؛ وإلا ما الداعي للقول بإسكان السراء في: (مسرووا)، ثم حسدف الواو شبه الحركة للمحالفة، وترك حذفها لوقوعها بين ضمتين على النطق الأوسع بتحريك الراء بالضم، وفي موطن آخر يستقط الواو مباشرة في إسناد المضارع (يدعو) إلى ضمير الجماعة، وذلك لعلة وقوعها بين ضمتين "

وحددف السواو شبه الحركة من يدعوون (yad?uwu:n) مباشرة نوقوعها بدين حركتين متماثلتين هو الرأي الأسلم والأولى من رأي القدماء القائل بالنقل والحذف<sup>(٣)</sup>.

أسا إستاد يسرمي إلى ضمير الجماعة فالأصل أن يأتي على يرميون yarmiyu:na وهسنا تقع الياء شبه الحركة بين كسرة وضمة طويلة؛ فتماثل الكسرة الضمة، فتقع الياء شبه الحركة بين ضمنين؛ وبذلك تسقط شبه الحركة فيتحول البناء إلى يرمون yarmu:na، وعلة مماثلة الكسرة للضمة هنا لا تكمن في تسائير حركة المقطع المنبور كما يشير الشايب(أ)، بل تكمن في وجود الثقل

 <sup>(</sup>١) انظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي، ٦٢٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الخصائص ١٣٦٣، وانظر شرح شافية ابن الحاجب ١٨٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) - انظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي، ٦٤-٦٥. (وهو بحث علمي قيّم)

في السناء الدي ينتقل من الكسرة إلى الياء إلى الضمة، ولما كانت الضمة تمثل مورفيم الجمع فقد علم استحالة انقلابها إلى كسرة، فلم يبق إلا انقلاب الكسرة للمماثلة.

وفي إسناد المضارع الناقص إلى ضمير المخاطبة نجده في (ترمي) يتحول إلى تسرمين tarmi:na فتقع الياء شبه الحركة بين كسرتين فتسقط، وبسقوطها تلتقي الحركات المتماثلة فيتشكل البناء (ترمين tarmi:na)

أمنا عسند إسناد الناقص الواوي من مثل تدعوين tad?uwi:na السواو تقسع بين ضمة وكسرة، فتقلب الضمة كسرة، فتقع الواو بين كسرتين تدعويسن tad?iwi:na، وهنا تسقط الواو شبه الحركة لوقوعها بين كسرتين، فيتحول البناء إلى تدعين tad?i:na، أما علة انقلاب الضمة إلى كسرة للمماثلة هنا فإن ذلك يكمن في كون الكسرة الواقعة بعد الياء تمثل مورفيم التأنيث، فلو قلب الكسرة الطويلة إلى ضمة لتحول البناء إلى تدعوون tad?uwu:na، فالكسرة الطويلة إلى ضمة لتحول البناء إلى تدعوون tad?uwu:na، فالكسرة المسئد المناء يمثل المرحلة قبل الأحيرة عند الإسناد لضمير الجماعة، فالكسر يستخدم للميز بين المؤنث والمذكوران،

ومسن هذا فإن قانون المماثلة لا يسير من الأثقل إلى الأحف، بل هناك بعسض العوامسل التي تلزم التحول الصوتي بالمحافظة على دلالة الكلمة، والفرق بينها وبين ما يقارها من الصيغ، وبذلك تتحاشى اللبس.

وفي السنقاط السابقة حاولت التمثيل لمواطن حذف الحركات وأشباه الحسركات، ولم أدع الإحاطة بتلك المواطن؛ لأن غابيتي رصد الظاهرة، ومحاولة تعليلها ما أمكن.

<sup>(</sup>١) - ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية، ص٨٥-٨٧.

#### الخاتسمة

حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على الحركات في اللغة العربية وأثرها في بناء الكلمة، ومغايرة ذلك البناء، وقد تناولت هذه الدراسة الحركات في اللغة العربية في المراحل الأولى، وتطور الاهتمام بما لدى علماء العربية، وقد استعرضت الدراسة المواضع النطقية للحركات، وعلم الحركات، والكمية الزمنية، وتناولت الدراسة العلاقة بين الحركات وقانوني المائلة والمحالفة، وكذلك العلاقة بين الحركات وقانوني القلب والحذف، وقد خلصت الدراسة إلى الأراء التالية:

لم تحدد الحسركات في اللغة العربية الاهتمام الذي أخذته الصواحت فكانت نتيجة ذلك بقاء بعض الظواهر اللغوية دون تعليل يكشف أسرارها، ومحد يظهر تأخر الاهتمام بالحركات، ومحدودية ذلك الاهتمام أن مصطلح الحركات لم يتبلور بالمفهوم الصوتي إلا في عهد ابن حني.

وقد خلصت الدراسة إلى عدم وجود مخارج محددة للحركات، وذلك لأفيا ليسبب احتكاكية، فلا تلتقي الأعضاء النطقية التقاء كاملاً يؤدي إلى الاحتكاكية وقد أكدت الدراسة أراء العلماء السابقين بأن عدد المركات في العربية ثلاث حركات قصيرة، يقابلها ثلاث حركات طويلة خلافاً لما طرحه بعض العلماء.

وتبين أن الكمية الزمنية للحركات في اللغة العربية تتأثر ببعض العوامل؛ ومنها: طبيعة الأصوات المحاورة من حيث الجهر والهمس، والاستمرار والوقف، والتضيعيف وعدمه، وقد حاولت الدراسة تعليل هذا التفاوت، ومن أمثلة ذلك زيسادة كمسية الحسركة المتبوعة بصوت مجهور على الحركة المتبوعة بصوت مهمسوس، وذلك بفعل تداخل الجهر؛ حيث يتم التحول من مجهور إلى مجهور،

وهذا يؤدي إلى بقاء الأوتار الصوتية على الوضعية نفسها، فيتداخل الجهر، ومن هنا تزداد كمية الحركة المتبوعة بمجهور.

وقد تسبين أن الحركة القصيرة المتبقية من الحركة الطويلة بفعل عامل الجسرم تقل في كميتها عن الحركة القصيرة أصلاً، وذلك برصدها على الأجهزة المحبرية.

وخلصت الدراسة إلى وحود المعاثلة بين الحركات والصوامت في التفخيم والترقيق، وأثر ذلك في تقديم أو تأخير مخرج الصوت، وحاولت دراسة المماثلة بين الحركات وأشباه الحركات، المماثلة بين الحركات وأشباه الحركات، وتبين في أن للماثلة والمحالفة أثراً في بناء الكلمة، وذلك من خلال قلب الحركة، وقلب شبه الحركة، إما للمماثلة وإما للمخالفة.

وخلصت الدراسة إلى تعليل بعض الصبغ كما في جموع التكسير حيث تسبين أن الياء في مثل: سلاطين، ومفاتيح منقلبة عن ألف المفرد في هذه الصبغ وذلسك لوجود عدد من الحركات المتماثلة في هذه الكلمة، ولوقوع النبر على الحسركة الطويلسة الأخيرة، وهي حركة المفرد، وهذا يوقع في اللبس بين المفرد والحمع فقلبت تحاشياً لذلك.

وتبين أن علة امتناع تصغير عحوز وما شاكلها على عجيوز ujau:? وهي ابتداء المقطع الأخير بحركة. وهذا البناء المقطعي مرفوض في العربية.

وأظهــرت الدراسة أن الأصل في الفعل المضارع المعتل الآخر أن يقاس عـــلى المضــرت الدراسة بن حركتين عـــلى المضــرع الصحيح، وبذلك تحذف شبه الحركة لوقوعها بين حركتين متماثلـــين أصلاً، أو لوقوعها بين حركتين متماثلتين بعد مرور إحداهما عراحل المماثلة.

وانتهات الدراسة إلى أن الحركة الطويلة تقصر عندما لا يكون طولها مورفيماً، أي لا تحسئل كميتها دلالة صرفية، وليس الأمر ما ذهب إليه بعض العلماء بقولهم، تقصر الحركة الطويلة عندما تكون متبوعة بصامت ساكن، وقد أسندت رأبي بالأدلة القرآنية والتراثية.

وتبقى الدراسات الإنسانية قابلة للتطوير، وأراؤها ليست مَائية، وقد حاولت أن يكون هذا البحث امتداداً للمراحل السابقة، وليس تكراراً لتلك المراحل.

| <br> | <br> |
|------|------|

## المصادر والمراجع

### القرآن الكريم

- ١- إبراهـــيم أنــيس. الأصبوات اللغوية، ط٥، مكتبة الأنجلو المصرية،
   ١٩٧٩م.
- ٣- احمد عنستار عمر. البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين
   العرب، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٢م.
- إحداث علم الكتب،
   القاهرة، ۱۹۸۱م.
- هائي القرآن، تحقيق فائز
   هائي القرآن، تحقيق فائز
   فارس، ط۲، الكويت، ۱۹۸۱م.
- ٦- أرسطو. فسن الشعر، ترجمة إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية،
   د. ت.
- ٧- الأزهـــري- أبـــو منصور محمد بن أحمد-. قديب اللغة، تحقيق عبد
   السلام هارون، الدار المصرية، القاهرة، ١٩٦٤م.
- ۸- الاستراباذي- رضي الدين عمد بن الحسن-. شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق عمد نور الحسن، ومحمد الزقراف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
- إسماعيل عمايره. ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية،
   ط٢، دار حنين، الأردن، ١٩٩٣م.

- ١٠ الأنسباري- كمسال الدين أبو البركات عبد الرحمن-. الإنصاف في مسسائل الحسلاف، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ١٩٨٢م.
- ۱۱ برتسیل مالبرج. علم الأصوات، تعریب و دراسة عبد الصبور شاهین،
   مکتبة الشباب، مصر، ۱۹۸٤م.
- ١٢ بروك لمان. فقسه اللغات السامية، ترجمة رمضان عبد التواب،
   مطبوعات حامعة الرباض، الرياض، ١٩٧٧م.
- ۱۳ بسام بركة. علم الأصوات العام- أصوات اللغة العربية- الإنماء القومي، بيروت، ۱۹۸۸م.
- ١٤ جان كانتينيو. دروس في علم أصوات العربية، ترجمة صالح القرمادي، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الجامعة التونسية، 1977م.
- ۱۵ ابسن حين أبو الفتح عثمان . الخصائص، تحقيق محمد على النجار، طائه، دار الكتاب العربي، لبنان، ١٩٨٦م.
- ۱٦ ابسن جسين- أبو الفتح عثمان-. سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي، ط١، دار القلم، دمشق، ١٩٨٥م.
- ۱۷ ابن حنی- أبو الفتح عثمان-. المنصف، تحقیق إبراهیم مصطفی، وعبد
   الله أمین، ط۱، مكتبه مصطفی الحلی، مصر، ۱۹۵۶م.
- ١٨ ابسن خالويـــه أبو عبد الله الحسين بن أحمد -. الحجة في المقراءات السبع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ١٩٧١م.
- ۱۹ الخلسيل بن أحمد الفراهيدي. العين، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم
   أنيس، دار الرشيد، بغداد، ۱۹۸۰م.

- . ٧- داؤود عبده. أبحاث في اللغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٧٣م.
- ۲۱ دارود عـبده. دراسات في علم أصوات العربية، مؤسسة الصباح،
   الكويت، ۱۹۷۰م.
- · ۲۲ رمضهان عهد التواب. التطور اللغوي- مظاهره وعظه وقوانينه-مكتبة الخانجي، القاهرة، د. ت.
- ٢٣ سلمان العاني. التشكيل الصوتي في اللغة العوبية، ترجمة باسر الملاح،
   ط١، النادي الأدبي الثقافي، حدة، المملكة العربية السعودية، ١٩٨٣م.
- ٢٤ سيبويه أبر بشر عمرو بن عثمان لكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، ط۳، عالم الكتب، ١٩٨٣م.
- ۲۵ ابن سينا- أبو علي الحسين-. رسالة أسباب حدوث الحروف، تحقيق
   عمد الطيان، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٣م.
- ٢٦ السميوطي- عسبد الرحمن بن الكمال-. الأشباه والنظائر في النحو،
   تحقيق عبد العال سالم مكرم، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت،٩٨٥ م.
- ٧٧- السيوطي- عبد الرحمن بن الكمال-. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. تحقيق عبد السلام هارون، وعبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، د. ت.
- ٢٨- شـرف الدين على الراجحي. البسيط في علم الصرف. دار المعرفة
   الجامعية، ١٩٨٩م.
- ٢٩ صلاح الدين حسنين. المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارئة، ط
   ١، دار الاتحاد العربي للطباعة، ١٩٨١م.
- ٣٠- الصيمري- عبد الله بن علي بن اسحاق-, التبصرة والتذكرة، تحقيق فتحي أحمد مصطفى، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٢م.

- ٣١ الطيب البكوش. التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث،
   ط٢، المحطيعة العربية، تونس، ١٩٨٧م.
  - ٣٢- عباس حسن. التحو الوافي، طاه، دار المعارف، مصر، ١٩٨٠م.
- ٣٣- عسبد المسرحن أيوب أصوات اللغة، ط٣، مطبعة الكيلاني، مصر، ٢٠- عسبد ١٩٦٨ م.
- ٣٤ عسبد السبرحمن أيسوب. الكلام إنتاجه وتحليله، ط١، مطبعة حامعة الكويت ، ١٩٨٤م.
- ٣٥- عبد الصيور شاهين. أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ط١،
   مكتبة الخانجي، القاهرة، ٩٨٧م.
- ٣٦- عسيد الصيبور شاهين. في التطور اللغوي، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٥م.
- ٣٧ عسبد الحسبور شاهين. المنهج الحوييّ للبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٠م.
- ٣٩ عسبد الخفسار حسامد هلال. أصوات اللغة العربية، ط٢، القاهرة،
   ٣٩ ١٩٨٨ م ـ
- ٤٠ عسبد الثّم العلايلي. مقدمة لدرس لغة العرب، الطبعة العصرية، مصر،
   د. ت.
- 13- ابن عقیل بهاء الدین عبد بن عقیل-. شرح ابن عقیل، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید، ط۲، د. ت.
- ٤٢- عسلي حسلمي موسسي. إحصسائيات جذور معجم لسان العرب، مطبوعات حامعة الكويت، ١٩٧٢م.

- ٣٠ أبو عمر الداي- عثمان بن سعيد-. المحكم في نقط المصاحف، تحقيق عرة حسن، دمشق، ١٩٦٠م.
- ٤٤ العسين بسدر الدين محمود بن أحمد -. شرح المواح في التصويف،
   تحقيق عبد السنار حواد، د. ت.
- وزارة الثقافة والإعلام، العراق، ١٩٨٤م.
- الفارسي- أبو على الحسن بن أحمد-. الحجة في علل القراءات
   السبع، تحقيق على النحدي ناصف، وعبد الحليم النحار، وعبد الفتاح
   شلى، ط٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٣م.
- ٤٧ الفخر الرازي فخر الدين الرازي -. التفسير الكبير، ط٣، دار إحياء
   التراث العربي، بيروت، د. ت.
- ۱۹۸۰ الفراء أبو زكريا يجيى بن زياد -. معاني القرآن، ط۲، عالم الكتب،
   بيروت، ۱۹۸۰م.
- ٩ فـندريس. اللغسة، تعريب عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص،
   مكتبة الأنجلو المصرية، د. ت.
- حمال بشر. دراسات في علم اللغة، ط٩، دار المعارف، مصر،
   ١٩٨٦م.
- ١٥٠ كمال بشر. علم اللغة العام- الأصوات، ط٧، دار المعارف،
   القاهرة، ١٩٨٠م.
- ابن مالك أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله تسهيل الفوائد
   وتكميل المقاصد، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي
   للطباعة والنشر، ١٩٦٧م.

- ٣٥٠ محمد الخدولي. الأصوات اللغوية، ط١، مكتبة الخريجي، الرياض،
   ١٩٨٧م.
- ٥٤ حسود السعران. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، د. ت.
- ٥٥- عسبي الديسن رمضان. أي صوتيات العربية، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، د. ت.
- ٥٦ مكسى بسن أبي طالب. الرعاية لتجويد القراءة، تحقيق أحمد حسن فرحات، ط٢، دار عمار، عمان، ١٩٨٤م.
- ٥٧ مكي بن أبي طائب. مشكل إعراب القرآن، تحقيق حاتم صالح الضامن، ط٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٧م.
- ٥٨- المسيدان- أحمسد بن محمد-. نزهة الطرف في علم الصرف، مطبعة الجوائب، قسطنطينية، د.ت.
- ٩٥- ابسن السندم. الفهرست، تحقيق رضا تحدد بن علي، مكتبة الأسدي، طهران، ١٩٧١م.
- ٦٠ هـــنري فليش. العربية الفصحي نحو بناء لغوي جديد، تعريب عبد الصبور شاهين، ط٢، دار المشرق، بيروت، د. ت.
- ٦١- ابسن يعيش- موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش-. شرح المفصل،
   عالم الكتب، بيروت، د.ت.
- ٦٢ ابن يعيش- موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش-. شوح الملوكي في التصـــريف، تحقـــيق فخر الدين قباوة، ط١، المكتبة العربية، حلب، ١٩٧٣م.

#### الدوريات:

- ١- أحمد الحمدو. محاولة ألسنية في الإعلال، مجلة عالم الفكو، المحلد العشرون العدد الثالث، الكويت، ١٩٨٩م.
  - ٧- إمماعيل عمايره. ظاهرة القلقلة في الأصوات الانفحارية.
- ٣- جعفر عبابنه. في حقيقة الإدغام، أبحاث البرموك، المحلد الثالث، العدد
   الثانى، ٩٨٥ م.
- عسم النعسيمي. الستحول والثبات في أصوات العربية، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد السابع والثلاثون، الجزء الأول، ١٩٨٦م.
- الحربية الحديثة في منطقة الجزيرة العربية الحديثة في منطقة الجزيرة العربية، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الخامس عشر، العربية، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الخامس عشر، ١٩٧٢م.
- ٦- سمير استيته. الحركات بين المعايير النظرية والخصائص النطقية، مجلة البلقاء، المجلد الثانى، العدد الأول. ١٩٩٢م.
- ٧- سمسير اسستينه. ظاهرة الوضوح السمعي في الأصوات جهاز مبتكر
   لقياسها، أبحاث البرموك، المجلد السادس، العدد الأول، ١٩٨٨م.
- ٨- فــوزي الشايب. تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي، حوليات
   كلية الآداب، الحولية العاشرة، حامعة الكويت، ١٩٨٩م-

### الرسائل الجامعية:

- ١- آمسنة بسن مالك. مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي،
   رسالة دكتوراه، حامعة الجزائر، ١٩٨٧م.
- ٢- خطـــدون الهيجاوي. ظاهرة الوضوح السمعي في الأصوات اللغوية،
   رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، ١٩٩٢م.
- ٣- فــوزي الشايب. أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، رسالة
   دكتوراه، حامعة عين شمس، مصر، ١٩٨٣م.
- المهدي بوروبه. المصطلحات الصولية عند النحاة واللغويين العوب،
   رسالة ماجستير، جامعة حلب، ١٩٨٩م.